# الحكان المحالية المحا

نَالَيفُ العَلَّامِهُ عَلَاءِالرِّينِ مُغَلَطَايِ ابْنَ قَلِيجِ بْنِ عَبُدالِلَّهِ البَّاكِجَرِيِّ الجَنِغِيِّ ۱ بن قليج بْنِ عَبُدالِلَّهِ البَاكِجَرِيِّ الجَنِغِيِّ ۱ ۲۸۲: ۲۸۹ هِ)

تجقيق

أبيع مِمَدَ اُسَامَه بن إِبرَهِ بِيم أپيعبُارمِن عَادِل بُنس مِحمَّد

المجكرالثالث

النَّاشِرُ الفِّانُوقِ لِلْأَيْنِ لِلْظِبَالِ الْمُنْزِرِيُّ النَّشِرِيِّ الْمُنْزِرِيِّ الْمُنْزِرِيِّ الْمُنْزِرِيِّ الْمُنْزِرِيِّ

### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر.



خلف ۲۰ ش راتب حدائق شبرا ت: ۲۰۵۲۸۸ \_ ۲۰۵۲۸۸ \_ القاهرة

اسم الكتاب: إكمال تهذيب الكمال في اسماء الرجال

تالبيف: العلامة علاء الدين مغلطاي

تحــقــيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم

رقسم الإيساع: ١٧٦٣٩/ ٢٠٠٠م

الترقيم الدولي: 9 -18-5704-977

الطبعــة: الأولى

سنة النشر: ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م



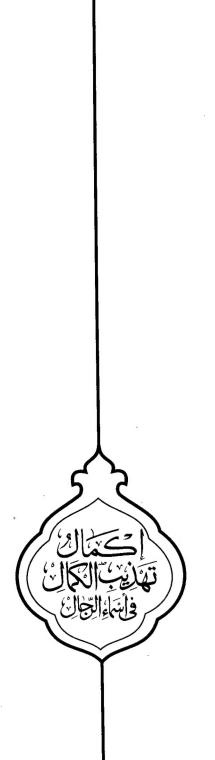



# من اسمه بَصْرة وبَعْجَة وبَقّية

٧٨١ - (د) بَصْرة بن أكثم الأنصاري، ويقال: بُسرة، ويقال: نضلة.

روى عنه سعيد أنه تزوج امرأة بكرًا. الحديث، كذا في «كتاب» المزي. وفي كتاب «الصحابة» لأبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري المؤذن: بُصرة بن أكثم الخزاعي، وقيل: نضرة، نسبه مسلم بن الحجاج وغيره، انفرد عنه سعيد بن المسيب.

وفي الكتاب «المخزون»<sup>(۱)</sup> لأبي الفتح الأزدي: [ق71/ب] بَصْر بن أبي بَصْرة، تفرد عنه بالرواية سعيد، ثنا أبو إسحاق ثنا بسطام بن جعفر ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن سعيد عن بَصْرة بن أبي بَصْرة أنه تزوج امرأة بكرًا، الحديث.

وفي «طبقات الفقهاء» لمحمد بن جرير الطبري: بَصْرة المغفاري، وابنه بصرة ابن بصرة البني عَلَيْكُ وروا ابن بصرة، وابن ابنه جميل بن بَصْرة بن بَصْرة صحبوا جميعًا النبي عَلَيْكُ وروا عنه.

وقال أبو الفرج البغدادي فى «معرفة الصحابة»: بَصْرة بن أبي بَصْرة الغفاري، وقيل: بُسرة، وقيل: نضلة.

وفي «معجم الطبراني» (٢٠ بَصْرة بن أبي بَـصْرة الغفـاري، ويقال: نَـصْرة، والصواب: بصرة، فذكر قصة التزوج هذه.

وبنحوه ذكره الخطيب في «المبهمات».

<sup>(1) (17).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «الكبير» (۲/ ۸٤).

# $^{(1)}$ بعجة بن بدر بن عبدالله $^{(1)}$ الجهنى أخو معاوية.

فيما ذكره الكلاباذي(٢) ومسلم(٦)

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٤) ، وقال: مات سنة مائة. وذكره أبو موسى المديني في «جملة الصحابة»، ونسبه جُذاميًا. وقال: قال عبدان: لا نعلم لبعجة هذا سماعًا ولارؤية إنما الصحبة لأمه، وبعجة يروي عن: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكره مسلم في في الأولى من أهل المدينة .

# ٧٨٣ ـ (ختع) بقية بن الوليد أبو يُحمد الحمصي.

توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، قاله إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وابن قانع،زاد: بطريق مكة.

قال أبو سليمان بن زبر: سنة تسع وتسعين.

و في «تاريخ المكيين»: مات في صفر سنة سبع وتسعين، وأُخبرت أنه كان له يوم توفي ثلاث ومائة (٥٠). وقال حنبل بن إسحاق عن أبي عبد الله كذلك.

وفي «كتاب» أبي يعقوب القراب: قبره بحمص.

قال العقيلي (١٦): صدوق اللهجة، إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر فليس بشيء.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب: ابن عبدالله بن بدر، كما في «كتاب المزي»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (رجال البخاري، (١٥١).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٧٦١).

 $<sup>(\</sup>lambda \xi/\xi)(\xi)$ 

 <sup>(</sup>٥) قال ابن عساكر (التاريخ: (٣/ ٤٠٤): هذا وهم، والوارد في مولده أنه سنة عشرة،
وقيل: ثنتي عشرة.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء الكبير» (١٦٣/١) حكاه العقيلي بإسناده عن ابن المبارك، وكذا ابن شاهين في ثقاته (١٣٣).

وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات بما يعرف، ولكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي والزبيدي وعبيدالله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء فيسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم.

وقال عثمان بن سعيد (١) الدارمي: قلت ليحيى: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة . قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب الأبرش؟ فقال: ثقة وثقه.

وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه [ق٢٢/أ]، وروايته عن المجهولين.

وقال أبو عمر الصدفي المنتجيلي: ثنا سعيد بن عثمان قال: سألت محمد ابن عبد الله السكري عن بقية؟ فقال: ثقة، يحدث عن الضعفاء، فما حدث عن الثقات فهو صحيح.

وقال أبو عبد الله البخاري (٢): كان حضرميًا من أنفسهم.

وفي "سؤالات الحاكم الكبرى" للدارقطني: سألته عن بقية؟ فقال: أخرج البخاري عن بقية وبهز بن حكيم اعتباراً؛ لأن بقية يُحدث عن الضعفاء، وبهز متوسط. وتبعه على ذلك المزي، وهو غير جيد لما ذكره الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": هو ثقة، روى له مسلم حديثًا واحدًا في الوليمة من كتاب النكاح محتجًا به. وتبعه على ذلك جماعة منهم: الحافظان الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، وزكي الدين عبد العظيم المنذري "".

وقال هشام بن عبد الملك: من قال إن بقية قال ثنا أو أنبأ فقد كذب، ما قال

<sup>(</sup>۱) في «تاريخه»: (۱۹۰، ۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۵۰)، وفيه الكلاعى من أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) وهذا لا تعلق فيه للمصنف على المزي كما هو ظاهر.

بقية قط إلا حدثني.

وقال الساجي: فيه اختلاف.

وقال البيهقي في كتاب «الخلافيات» أثناء كلام له؛ كيف؟ وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة وفيه نظر؛ لما أسلفناه.

وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه: ضعيف الحديث لا يحتج به. وفي موضع آخر: إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه. معميًا أن مسلمًا وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارًا واستشهادًا إلا أنهم جعلوا تفرده أصلاً.

وقال السمعاني: كان ثقة في الذي يرويه عن الثقات وأكثر الرواية عن الضعفاء ودلس بهم.

وقال الخليلي (١) : اختلفوا فيه.

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب (٢): وفي حديثه مناكير إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقًا.

وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة.

وقال ابن المديني (٣): صالح [ق٢٢/ب] فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الججاز والعراق فضعيف جدًا، وروى عن عبيد الله بن عمر أحاديث منكرة.

وقال يعقوب بن شيبة (٤): صدوق ويتقى حديثه عن مشيخته الندين لا يعرفون، وله أحاديث مناكير جداً.

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) ت. بغداد (۷/ ۱۲۳ \_ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: يروي عن قوم متروكين. وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(١).

وقال مسعود السجزي<sup>(۲)</sup>: وسألته \_ يعني الحاكم \_ عن بقية؟ فقال: ثقة مأمون. وقال الجوزجاني<sup>(۳)</sup> عن أبي اليمان: ما كان \_ يعني بقية \_ يبالي إذا وَجد خُرافة عمن يأخذ، وأما حديثه عن الثقات فلا بأس به.

وقال أبو محمد بن الجارود: إذا لم يُسم الرجل الذي روى عنه أو كناه فاعلم أنه لايساوي شيئًا.

وقال ابن حبان (٤): توفي سنة تسعين كذا ألفيته في نسخة صحيحة قالها عبد العظيم المنذري على ما قال.

قال أبو حاتم: استُبهم أمرهُ على شيوخنا، فذكر عن أحمد أنه قال: توهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير عن المجاهيل وإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير فعلمت من حيث أتى.

قال أبو حاتم: لم يَسبر أبو عبد الله شأن بقية وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رؤيت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها ولعمري أنه موضع الإنكار. وفي دون هذا ما يُسقط عدالة الإنسان في الحديث، ولقد دخلت حمص فأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه فكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأمونًا ولكن كان مدلسًا، سمع من ابن عمر، وشعبة، ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن ابن عمر وشعبة ومالك مثل: [ق٣٢/أ] المجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى المثيمي وأشباههم، ومن أقوام لا

<sup>(</sup>۱) رقم (۱۳۳).

<sup>(7)</sup> (7)

<sup>(</sup>٣) «أحوال الرجال» (٣١٢).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١/ ٢٠٠) وفيه: سبع وتسعين.

يعرفون إلا بالكنى، فروي عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء فكان يقول قال عبيد الله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع، كذا فحملوا بقية عن عبيد الله، وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما، فألزق الموضوع بنفسه وتخلص الواضع من الوسط، وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به.

وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه، والذي أنكر سفيان وغيره من حديث بقية هو ما رواه أولئك الضعفاء والكذابون والمجاهيل الذين لا يعرفون، ويحيى بن معين أطلق عليه شبيها بما وصفنا من حاله، فلا يجب أن يحتج به إذا انفرد بشي، وقد روى عن ابن جريج نسخة كلها موضوعة عنه يُشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جريج قد دلس عليه وألزق كل ذلك به. والله تعالى أعلم.

وفي «كتاب» (۱) ابن عدى الجرجاني: قال بقية: قال لي شعبة: يا أبا يحمد ما أحسن حديثك ولكنه ليس له أركان. قال قلت: حديثكم أنتم ليس له أركان، تجيؤني بغالب القطان وحميد الأعرج وأبي التياح، ونجيئكم بمحمد ابن زياد الألهاني وأبي بكر بن أبي مريم الغساني وصفوان بن عمرو السكسكي. قال بقية: ولما قرأت عليه كتاب بحير بن سعد، قال: يا أبا يحمد لو لم أسمع هذا منك لطرت . قال أبو أحمد: وقد روى عمن هو أصغر منه، فروى عن إسحاق بن راهوية، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبار والصغار.

وقال ابن حزم: ضعيف. [ق٢٣/ب].

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۲/ ۷۲ ـ ۸۰).

# من اسمه بكَّار وبكر

٧٨٤ ـ (خت د ت ق) بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي أبو بكرة البصرى.

قال أبو جعفر العقيلي<sup>(۱)</sup>: يحدث عن عمته كيِّسة حــديثًا لا يتابع عليه. وفي موضع آخر: لا يتابع على حديثه.

وذكره الساجي، وأبو العرب في «جملة المضعفاء». وابن حبان في «جملة الثقات»(۲)، وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه».

وفي «كتاب» أبي محمد بن الجارود: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو عمر بن عبد البر: يختلفون فيه.

ولما ذكره يعقوب في (٣) : باب من يرغب عن الرواية عنهم، قال: ثـنا عنه موسى بن إسماعيل وهو ضعيف.

# ۷۸۰ ـ (د) بكار بن يحيى.

يروي عن جدته عن أم سلمة.

روى عنه ابن مهدي. كذا هو في «كتاب» المزي.

وفي كتاب «الثقات»<sup>(٤)</sup> للبستي: بكار بن يحيى يروي عن سعيــد بن المسيَّب روى عنه الفضل<sup>(٥)</sup> بن سليمان النميري.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٤٩).

<sup>(1) (1/4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/ ٦٠).

<sup>(3) (1/1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والثقات، وهو تصحيف، والصواب: فضيل. أي مصغرًا.

فلا أدري أهو هـو أم غيره، ولم أجد لـه ذكراً من خارج أستـضيء به. والله أعلم.

٧٨٦ ـ (س) بكر بن الحكم اليربوعي المزلق صاحب البصري.

قال التبوذكي موسى بن إسماعيل: ثقة، فيما ذكره البيهقي في «السنن الكبير».

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١) .

٧٨٧ ـ (خت د ق) بكر بن خلف أبو بشر البصري، ختن أبي عبدالرحمن المقريء.

حرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» عن محمد بن أحمد بن أبي عون عنه، ولما ذكره في «جملة الثقات» (٢) قال: توفي بمكة سنة أربعين.

وكذا ذكره ابن يونس في «كتاب الغرباء» وقال: قدم مصر سنة ثلاث وعشرين وحدث بها. وقال مسلمة في كتاب «الصلة»: سكن مكة ثقة.

وقال ابن خلفون في كتاب «الأعلام» (٣) : البُرْساني.

وقال أبو داود (١٤) : أمرني أحمد بن حنبل بالكتابة عنه.

٧٨٨ ـ (ت ق) بكر بن خُنيس الكوفي العابد نزيل بغداد.

قال أحمد بن صالح العجلي: كوفي ثقة.

<sup>(1) (05/3.1).</sup> 

<sup>.(10 · /</sup>A) (Y)

<sup>(</sup>٣) (جـ١ . ق:٥٥).

<sup>(</sup>٤) السؤالات (٢٤٠).

وقال الجياني في كـتابه «شيوخ أبي داود: ق٢»: بصري سكن مـكة حدث عنه أبو حاتم الرازي ووثقه. اهـ.

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» في الشواهد، وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه: متروك.

وقال البرقي عن يحيى بن معين: ليس به بأس، ولم يكن صاحب حديث (١). وقال عبدالله بن على المديني: سألت أبي عنه فضعفه.

وقال أبو زرعة<sup>(٢)</sup> : ذاهب.

وقال ابن أبي شيبة: ضعيف الحديث وهو موصوف بالعبادة والزهد.

وفي كتاب ابن الجارود: ليس بشيء.

وقال أبو جعفر <sup>(٣)</sup> العقيلي: ضعيف [ق٢/أ].

وذكره أبو العرب القيرواني، والبرقي، وأبو القاسم البلخي في «جملة الضعفاء».

وقال الدارقطني في كتاب «الجرح والتعديل»: متروك.

وقال ابن حبان (٤): يروي عن الكوفيين و البصريين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها.

وفي "تاريخ البخاري" (٥) : روى عن أبي بدر الحلبي.

٧٨٩ ـ (ق) بكر بن زرعة الخولاني الشامي.

خرّج ابن حبان حديثه في «صحيحه» وذكره في «جملة الثقات»(٦) .

<sup>(</sup>١) "ترتيب الثقات" (١٧٥).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات البرذعي» (۲/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (١٤٨/١) بل هو قول عمرو الفلاس.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الكبير» (٢/ ٨٩).

<sup>. (</sup>Vo/E) (7)

# ٧٩٠ (بخ ق) بكر بن سليم أبو سليم.

كذا كناه أبو الفرج ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> وأبو إسحاق الصريفيني، وأبو أحمد ابن عدي الجرجاني<sup>(۱)</sup>، وقال: يُحِدث عن أبي حازم وغيره ما لا يوافقه أحد عليه وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع عليه وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (٢): سألت يحيى عنه فقال: ما أعرفه. وزعم

(۱) لم يذكر أي منهما كنيته، ولكن أخرج ابن عدي في كتابه «الكامل» (۲۹/۲) حدثنا كهمس بن معمر حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا أبو سليم بكر بن سليم المدني. فالظاهر أن تكنيته إنما من أحد رواة الإسناد وليست من ابن عدي.

ولقد أبعد المصنف النجعة، فقد كناه أبـو حاتم (الجرح: ٢/ ٣٨٦)، والدولابي في «الكني» (١/ ١٩٢) بأبي سليم.

وكناه أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى» (انظر «المقتنى: ٢٨٧٦»): أبـو سليمان وقال المزي: هو الصواب، واعتمده الذهبي وابن حجر، فالله أعلم.

(٢) الجرح والتعديل (٢/ ٣٨٧)، تاريخ الدارمي (١٩٦)، وعلق العلامة المعلمي على هذا الموضع في «حاشيته على الجرح» بقوله: في ترجمة عبد الحكم من الجرح: «عبد الحكم بن . . . روى عنه بكر بن سالم» ثم ساق بمثل هذا السند «قلت ليحيى ابن معين عبدالحكم الذي روى عنه بكر بن سالم؟ قال: ما أعرفه» وهكذا في الميزان، واللسان: بكر بن سالم.

وقال: وذكره ابن عدي في ترجمة عبدالحكم بن عبدالله القسملي المترجم في «التهذيب»، ثم نقل عن عثمان الدارمي قلت لابن معين بكر بن سالم حدثنا الحكم؟ قال: ما أعرفهما.

قال: فيظهر أن هنـاك آخر مجهولاً يقال له: بكر بن سالـم هو الذي قال ابن معين فيه وفي شيخه: ما أعرفهما، وأرى أن المزي تنبه لهذا فإنه مع تتبعه لكتاب ابن أبي حاتم وحرصه على تتبع شيوخ الراوي والرواة عنه لم يذكر في ترجمة بكر بن سليم أنه يروي عن عبد الحـكم ولا أشار إلى كلام ابن معين، فاستـدراك ابن حجر قوله = البخاري فيما ذكره ابن أبي حاتم (١) أنه قال: هو الخراط، وقال الرازيان: إنما هو الصواف.

وقال في كتاب «الجرح والتعديل» (٢): يكنى أب اسليم روى عنه عيسى بن موسى الخطيمي. وزعم المزي أن صاحب «الكمال» وهم في تكنيته إياه بأبي سليم، وإنما الصواب: سليمان. قاله الحاكم وغيره، وقد أسلفنا من كناه أبا سليم (٢).

فلا درك على عبد الغني \_ رحمه الله \_ في ذلك، والله تعالى أعلم.

ثم إني لم أر من كناه أبا سليمان غير الحاكم، وذكره الخطيب في الرواة عن

 <sup>«</sup>وقال عثمان الدارمي عن يحيى ما أعرفه» فيه ما فيه، كذا قال المعلمي ـ رحمه الله
ـ وتبعه محقق تهذيب الكمال، وفيه نظر لما يأتى أولاً:

في رواية «تاريخ الدارمي» التي أخرجها ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» من طريق يعقوب بن إسحاق، وكذا رواية «الستاريخ» المطبوع وهي من طريق زكريا ابن أحمد البلخي كلاهما عن الدارمي وفيه: بكر بن سليم.

ثانيًا: في ترجمة عبد الحكم بن عبدالله القسملي من «كامل» ابن عدي حكى عن تاريخ الدارمي نفس الحكاية وفيها: بكر بن سليمان. ولعله تصحيف من سليم. ومن هنا يتبين أنه ليس ثم راو آخر يسمى بكر بن سالم، وإنما نشأ هذا عن تصحيف وقع في نسخة الجرح، وعنه نقل ابن حجر في «اللسان»، وذلك ضمن ترجمة عبد الحكم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) بيان خطأ البخاري (رقم: ٦٣) وكذا نقل المصنف ولم يحرر كما هو غالب عادته، والذي في «تاريخ البخاري» (٢/ ٩٠): المديني، سمع حميدًا الخراط. اهـ.

قال المعلمي: فكأنه وقع في النسخة التي وقف عليها أبو زرعة سقط وتحريف، والله أعلم.

<sup>(7) (7/ (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عليه تحت رقم (١).

مالك، قال ويقال فيه: أبو سليمان.

٧٩١ ـ (خت ٤) بكر بن سوادة بن ثمامة الجُذامي أبو ثمامة المصري.

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (١) ، وقال: يخطيء. مات زمن هشام بن عبد الملك.

وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: كان فقيهًا مفتيًا محدثًا جليلاً فاضلاً ثقة قاله غير واحد، وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»: كان فقيهًا مفتيًا.

وقال أبو العرب في كتاب «الطبقات»(١) : أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم.

۷۹۲ - (ع) بكر بن عبد الله بن عمرو بن مسعود بن عمرو بن النعمان بن سلمان بن ناشر بن صبح بن مازن.

فيما ذكره خليفة في كتاب «الطبقات»(٦) تأليفه.

وفي قول المزي: قــال أبو حاتم هو أخو علقــمة بن عبد الله وقال غــٰيره ليس [ق٢٤/ب] بأخيه، نظر في موضعين.

الأول: فيه إشعار بتفرد أبي حاتم بهذا القول، وليس كذلك، فقد قاله \_ أيضًا \_ البخاري في «تاريخه الكبير» (٤) قال: وتوفي قبل الحسن بقليل، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي في الكتاب المسمى «بالمُنزل» سماه بذلك لأنه نزل

<sup>(</sup>۱) ترجمه ابن حبان في طبقة التابعين (٢٦/٤)، وأعاد ذكره في طبقة أتباع التابعين (١٠٣/٦) وقال: يخطيء. وكلاهما واحد كما هو ظاهر صنيع المصنف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «ص: ۸٦).

<sup>(</sup>٣) «ص: ۲۰۷»، وليس فيه ناشر.

 $<sup>(9 \</sup>cdot / Y) (\xi)$ 

العرب فيه منازلهم وهو أكبر كتاب له في النسب رأيت منه «الجزء الرابع» فقط وحاله يقتضى أن يكون كبيرًا جدًا.

وفي «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة عن يحيى كذلك، وتبعهم على ذلك أبو نصر الكلاباذي (١) ، وأبو الوليد الباجي (١) ، وغيرهما.

الثاني: أبو حاتم لا أعلمه ينقل من كلامه شيئًا إلا من كتاب ابنه «الجرحوالتعديل» وهذا ليس فيه (٢) ، ولا في كتاب «المراسيل»، ولا كتاب «الأقضية» ولا كتاب «خطأ البخاري»، ولا كتاب «التاريخ والمعرفة» ولا كتاب «العلل» فينظر. والله تعالى أعلم.

وفي ترجمة عبدالله بن عمرو بسن مليل المدني (١١٦/٥) قال ابن أبي حاتم: روى عنه بكر وعلقمة ابناه.

ومن هنا يتبين أن هذا العلم لا يكفي لسبر غوره كثرة المصادر وحدها، بل لابد فيه من الفهم والتيقظ وبالله التوفيق.

ثم إن العلامة الفاضل المعلمي ـ رحمه الله ـ ذكر في «حاشيته على الجرح» «ترجمة عبد الله بمن عمرو بن مليل»: أن هذا قول المبخاري وابن حبان، وظاهر صنيع المؤلف هنا، وفي ترجمة بكر أن عبد الله بن عمرو بن هلال وصاحب هذه الترجمة واحد والمرجح أنهما اثنان، وأن والد بكر هو عبدالله بن عمرو بن هلال، وأن والد علقمة هو عبد الله بن سنان، والله أعلم.

ثم استدرك وقال: ومع هـذا فإن المؤلف ذكر في عبدالله الذين لا يـنسبون «عبدالله المزنى والد علقمة» فانظرها اهـ.

<sup>(</sup>۱) «رجال صحيح البخاري» (رقم: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «التعديل والتجريح» (رقم:١٥١).

<sup>(</sup>٣) كذا جازف المصنف على عادته، بل هو مثبت في مطبوعة «الجرح»، ولعل هذا الحرف سقط من نسخة المصنف، غير أنه كان ينبغي عليه أن يحتاط وأن يفتش، ففي ترجمة علقمة بن عبد الله المزني من «الجرح» (٢/٦) قال ابن أبي حاتم تبعًا لأبيه: أخو بكر بن عبدالله المزني.

وإنما ذكرت هؤلاء تتمة فائدة، وإلا فالمزي لم ينقل من ورقة منها حرفًا.

وقال أبو حاتم البستي في كتاب «الثقات»<sup>(۱)</sup> روى عن: عبد الله بن عمرو بن هلال المزني وله صحبة، روى عنه: جعفر بن ربيعة، وكثير بن عبدالله وكان عابداً فاضلاً، وهو والد عبد الله بن بكر مات سنة ست<sup>(۲)</sup> ومائة.

وذكر أباه أبو عروبة الحراني في «الطبقة الثانية» من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وقال خليفة بن خياط<sup>(٣)</sup>: أمه صفية بنت عَبد يُمن بن قطابة من بني نصر بن معاوية.

وفي «الطبقات الكبير» (٤) لمحمد بن سعد: قال سليمان التيمي: الحسن شيخ البصرة وبكر فتاها. وقالت أم عبد الله بنت بكر سمعت أبي يقول: عزمت ألا أسمع قومًا يذكرون القدر إلا قمت فصليت ركعتين.

قال عبد الله بن أبي داود سمعت بكرًا يقول: إذا صحبك رجل فانقطع شسعه فلم تقعد له حتى يصلحه فلست له بصاحب، وإذا قعد يبول فلم تقعد له حتى يفرغ فلست له بصاحب.

وكان الحسن يسميه: مكيسًا.

ولما ذهب به إلى القضاء قال: إني سأخبرك عني الآن بخبر فتنظر والله الذي لا إله إلا هو مالي علم بالقضاء فإن كنت صادقًا فما ينبغي أن تستعملني وإن كنت كاذبًا فما ينبغي لك أن تستعمل كاذبًا.

وكان يقول: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء.

قال: وكان كذلك، كانت قيمة كسوته أربعة آلاف، وكانت أمه ذات ميسرة،

 $<sup>.(</sup>V \xi / \xi) (1)$ 

<sup>(</sup>۲) وزاد: وقد قیل سنة ثمان ومائة.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (ص: ۲۰۷) وفيه: عويمر.

<sup>(3) (</sup>V/P·Y\_117).

وكان لها زوج كثير المال، وكان يكره أن يرد عليها شيئًا، وكان يجلس إلى المساكين [ق7/ أ] ويقول: إن ذاك يفرحهم.

وعن كلثوم بن جوشن قال: اشترى بكر طيـلسانًا بأربعمائة درهم فأراد الخياط أن يذر عليه ترابًا علامة ليقطعه، فقال له: كما أنت، وأخذ له كافورًا فسحقه ثم ذره عليه.

ولما مات حضره الحسن وهو على حمار، فرأى الناس يزدحمون عليه، فقال: ما يوزرون أكثر مما يؤجرون.

وقال أبو عمر بن حزم المنتجيلي: كان تابعيًا ثقة، وكان يخضب بالسواد حتى احترق وجهه ثم تركه بعد وخضب بالحناء، ولما ازدحم الناس على سريره قال الحسن: على عمله فتنافسوا، وقال حميد: كان بكر مجاب الدعوة، ولما مرض جعلوا يدخلون عليه ولا يخرجون، فقال بكر: الصحيح يزار والمريض يعاد، روى عنه هشام بن سليمان البصري.

وفي كتاب «البيان والتبيين» لعمرو بن بحر: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة إن قبلك رجلين من مزينة فول أحدهما قضاء البصرة \_ يعني بكرًا وإياس بن معاوية \_.

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير»: فلما ولي خالد بن عبد الله القسري ولى قضاء البصرة بكر بن عبد الله فأبى أن يقبل. قال: كات سنة ست .

قال: وقال يحيى: لم يسمع من المغيرة بن شعبة.

وفي كتــاب «الثقات» لابن خــلفون قال مــوسى بن هارون: ما كـــان في زمن هؤلاء الأربعة مثلهم: الحسن ومحمد وبكر ومطرف.

وقال العجلي (١) : بصري تابعي ثقة.

وزعم المنزي أنه روى عن المغيرة الرواية المشعرة عنده بالاتصال. وفي

<sup>(</sup>۱) «ترتيب الثقات» (۱۷۰).

«سؤالات مسعود (۱) للحاكم»، و «كتاب» الجوزقاني: لم يسمع من المغيرة بن شعبة شيئًا إنما يروي عن أبيه عنه. وفي كتاب «المراسيل» (۲) لعبد الرحمن عن أبيه: روايته عن أبي ذر مرسلة.

٧٩٣ ـ (د س ق) بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى أبو عبدالرحمن القاضي الكوفي.

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه» وكذلك البستي، وأبو محمد الدارمي.

# ٧٩٤ ـ (ع) بكر بن عمرو المعافري إمام جامع مصر.

ذكره البستي في «جملة الثقات» (٣) وقال: توفي بعد الأربعين ومائة.

وقال الحاكم لما خرج حديثه في «صحيحه»: سألت الدارقطني عنه فقال: ينظر في أمره (١٤) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: أحسبه لم يسمع من أبي تميم.

قال الإمام أحمد بن حنبل: [ق٢٥/ب] هو شيخ.

ولما خرج الترمذي حديثه: «لو توكلتم على الله حق توكله». قال (٥): هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال أبن خلفون وذكره في «الثقات»: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدَّارقطني: يعتبر به.

<sup>(</sup>١) «السؤالات»: (١٥٦).

<sup>.(</sup>YV) (Y)

<sup>.(1.7/7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) وانظر \_ أيضًا \_ سؤالات الحاكم له (رقم: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» (٢٣٤٤).

وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته، هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم كلما وقعت لهم روايات أخذت عنهم، وبنحو ذلك وصفه أحمد بن حنبل.

٧٩٥ - (ع) بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس، أبو الصديق الناجي البصرى.

قال محمد بن سعد في كتاب «الطبقات الكبير»(١): يتكلمون في أحاديثه ويَسْتكذبونها.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) قال: توفي سنة ثمان ومائة.

وفي كتاب أبي جعفر (٣) العقيلي: حدثني جعفر بن أحمد ثنا محمد بن إدريس عن أبي الحوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين قال: زيد العمي وأبو الصديق الناجى يكتب حديثهما وهما ضعيفان.

وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: ثقة مشهور.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٤). ولهم شيخ آخر يقال له:

٧٩٦ - بكر بن عمرو يكني أبا سعيد المهري.

روى عنه يـحيى بن أبي كـثير، ذكره ابن حـبان في كتاب «الـثقات» (٥)، ذكرناه للتمييز.

<sup>(1) (</sup>V\ 777).

 $<sup>.(</sup>Y \xi / \xi) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (٢/ ٧٤).

<sup>(3) (771).</sup> 

ومما فات المزي والمصنف: ما ذكره الأجري في سؤالاته عن أبي داود (١٠٤٦) قال: أبو المتوكل وأبو نضرة وأبو السصديق ما أقرب أمسرهم، قريب من قسريب، إلا أن أبا نضرة أكثر رواية، وقد غمزه ابن عون. اهم.

<sup>(</sup>٥) المترجم في الثقات من طبقة التابعين ـ قسم الكنى ـ (٥/ ٥٨٨) أبو سعيد المهري، يروي عن أبي سعيد الخدري يروي عنه يحيى بن أبي كثير.

# ٧٩٧ \_ (س) بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي صاحب البصري.

قال ابن خلفون وذكره في «الثقات»: هو معدود في أصحاب شعبة الثقات في الطبقة السادسة منهم، مع: وهب بن جرير، وعبد الصمد بن عبدالوارث، وأبي عمر العقدي، وسلم بن قتيبة، وحرمي بن عمارة، وبشر ابن عمر، وأمية بن خالد، ويحيى بن حماد الشيباني.

# ٧٩٨ ـ (س فق) بكر بن ماعز بن مالك الكوفي أبو إسماعيل.

كان من العباد، قاله ابن حبان في كتاب «الثقات»(١).

وفي «تاريخ نيسابور» (٢٠) للحاكم، بسند صحيح: أقبل قتيبة بن مسلم وبكر ابن ماعز من خراسان فصحبه رجل فجعل يقول له: يا بكر كذبت قط؟ فيسكت حتى انتهى إلى حمام أعين ، فقال له بكر [ق٢٦/أ]: يا ابن أخي إنك تكثر علي كذبت قط وإني لم أكذب قط إلا كذبة واحدة، فإن قتيبة بن مسلم أخذنا بالسلاح فاستعرت رمحًا من فلان، فلما مررت به قال لي قتيبة: يا بكر هذا السلاح لك؟ قلت: نعم، وكان الرمح ليس لي.

وقال العجلي: <sup>(٣)</sup> تابعي ثقة.

ونسبه ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: ثوريًا.

وقال ابن سعد(؟) : روى عن الصحابة وهو قليل الحديث.

<sup>=</sup> وكذا هـو مترجـم في «الكـنى» من «الـتاريـخ الكبـير» (٨/ ٣٥)، وكنـى «الجرح والتعديـل» (٨/ ٣٥)، وكنى مسلم (ص: ٤٥) ولـم يذكروا له اسمًا، وعـلى هذا سار المزي وتبعه ابن حجر في «التهذيب»، فينظر من أين أتى المصنف بهذا الاسم، والله أعلم.

<sup>(1)(</sup>r/r)

<sup>(</sup>٢) المختصر (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) «ترتيب الثقات» (١٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣١٠).

# ٧٩٩ - (د) بكر بن مُبَشر بن خَيْر الأنصاري المدني، له صحبة.

قاله ابن حبان (۱) وغيره، وقال أبو عمر بن عبد البر (۲): روى عنه أنيس ابن أبي يحيى وإسحاق بن سالم. كذا قاله، والذي رأيته في «كتب الصحابة» (۳) رواية أنيس عن إسحاق عنه.

ولما ذكر ابن السكن حديثه «في الخروج إلى العيد» قال: هو مدني، روى عنه حديث واحد بإسناد صالح، قال: وليس لبكر رواية صالحة إلا من هذا الوجه (١٠).

وقال ابن القطان: لاتعرف صحبته من غير هذا الحديث، وهو غيرصحيح.

# ۸۰۰ ـ (خ م د ت س) بكر بن مُضر بن محمد أبو داود.

كذا في «كتاب» الصيريفيني، وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٥)، وقال: صلى عليه داود بن يزيد بن حاتم لما مات ودفن يوم عرفة سنة أربع وسبعين.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۳/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» (٤٨٩)، وكذا التاريخ الكبير (٢/ ٩٤)و غيره.

<sup>(</sup>٤) وترجمه البخاري في «تاريخه الكبير» ولم يذكر له سوى هذا الحديث، ولم يصرح بصحبته.

ولكن ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والـتعديل» (٢/ ٣٩٢) وقال ـ تبعًا لأبيه ـ : له صحبتة.

فإن لم يكن مقصد أبي حاتم حكاية الإسناد، فلا وجه له، فالرجل لم يكن له إلا هذا الحديث، يرويه عنه إسحاق بن سالم وهو لا يعرف، فمن أراد القول بصحبته فعليه بسبيل آخر، ولذا كان الصواب ما قاله ابن القطان، وهو ظاهر صنيع البخاري، والله أعلم.

<sup>.(1.</sup> ٤/٦) (0)

وفي قول المزي: عن سعيد بن عفير سنة اثنتين ومائة، وقال غيره: سنة مائة. نظر ، وذلك أن الشيخ ما رأى كلام سعيد إنما نقله بوساطة ابن يونس، وابن يونس هو القائل سنة مائة فكأن الشيخ قلد في ذلك أيضًا.

وذكر الخليلي في كتاب «الإرشاد» (١) حديثًا من رواية ابن إسلحاق عن أبيه ثم قال: تفرد به إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه وهما ثقتان.

وفي «تاريخ البخاري» (٢) : كناه قتيبة وأثنى عليه خيراً.

وقال ابن خلفون لما ذكره في «الثقات»: هو مولى قريش.

وقال العجلي<sup>(٣)</sup> : مصري ثقة.

# ٨٠١ ـ (م ٤) بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي.

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وقال: واثل وابنه بكر ثقتان.

وقال أبو محمد عبد الحق في كتاب «الأحكام» تأليفه: ضعيف.

وذكره ابن حبان في جملة «الثقات»(٤) وخرج حديثه في «صحيحه»، ونسبه ليثيًا.

وقال ابن خلفون وذكره في «الثقات»: ضعفه بعضهم.

وقال الخليلي في «الإرشاد» (٥): عزيز الحديث قديم الموت مات قبل الكهولة وروى عنه هشام بن عروة حديثًا واحدًا ذكره في أهل المدينة قال: وهو مديدًا)

<sup>.(1/777).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۵)، كناه بأبي محمد.

<sup>(</sup>۳) «ترتیب الثقات» (۱۷۳).

<sup>(3)</sup>  $(r/\pi \cdot l)$ .

<sup>.(190/1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) وزاد: غير مخرج في الصحيحين. كذا قال وهو وهم، بل هو مخرج في مسلم، والله أعلم.

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أن قول عبد الحق لم يسبق إليه (١)، لم ير قد أسلفناه قول غيره عنه فيما ذكره عبد الحق، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) يريد بهذا الـذهبي، فهو الذي نص على هذا في كتابه «الميزان»، ولـم ينفرد، بل سبقه بهذا ابن القـطان حيث قال في كتابه «بـيان الوهم والإيهـام» متعقبًا على عبدالحق ـ: لم يذكره أحد عمن صنف في السضعفاء، ولا قال فيه أحد أنه ضعيف. اهـ وجـوده ابن حجر في (التهـذيب: ١/ ٤٨٨)، وابن خـلفون تبـع لعبـد الحق الإشبيلي، فلم يأت المصنف بجديد، والله أعلم.

# من اسمه بكير

٨٠٢ ـ (تم د س ق) بكير بن الأخنس السدوسي، ويقال: الليثي الكوفي.

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»(۱) من أتباع التابعين، وقال: وقد قيل إنه سمع من أنس بن مالك، والمزي صدر بروايته عنه المشعرة عنده بالاتصال. وخرج إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن حبان، وأبو عوانة، وابن الجارود، وأبو محمد [ق٢٦/ب] الدارمي، وأبو عبدالله الحاكم.

وفي «تاريخ البخاري» (۲) : بكير بن الأخنس، ويـقال: ابن فيروز، روى عنه أبو عوانة.

وجعلهما ابن أبي حاتم<sup>(٣)</sup> رجلين.

وقال ابن سعد (١) : روى عن الصحابة، وهو قليل الحديث.

وفي «كتاب الآجري» (٥٠): سئل أبو داود عن بكير بن الأخنس فقال: سألت أبا خيثمة عن بكير؟ فقال: شيخ جائز الحديث.

وقال العجلي (٦) : كوفي ثقة.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۰۰) وذكره قبل في طبقة التابعين (۲/ ۱۷) وقال: يروي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ، روى عنه مسعر بن كدام إن كان سمع منه. اهـ.

<sup>(1) (1/11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٦/ ٣١١).

<sup>(</sup>ه) (۲٤٨).

<sup>(</sup>٦) «ترتيب الثقات» (١٧٥).

# ٨٠٣ ـ (س) بكير بن أبي السميط (١) المسمعي مولاهم.

قال العجلي (٢) : بصري ثقة.

وفي «كتاب» الصريفيني: بكير بن أبي السِمط أوس ، ولم أر له متابعًا والله أعلم.

وقال ابن حبان (<sup>۳)</sup>: كان كثير الوهم لا يحتج بخبره إذا انفرد ولم يوافق الثقات، ثم أعاد ذكره في كتاب «الثقات» (<sup>3)</sup>.

فلا أدري وهم في ذلك أو هما عنده رجلان، ولك أنه عرف المضعيف بالمكفوف البصري، والثقة مولى المسامعة، والله أعلم.

والمزي جمع بينهما، ولا أدري من سلفه (٥) فيه فــإن البخاري وأبــا حاتم لم يعرفاه بالمكفوف وكذا من بعدهما ممن تبعهما، فيحتاج قول المزي إلى نظر.

وكناه ابن خلفون في «الثقات»: أبا معاذ، قال: وزعم بعضهم أنه كثير

فليقنع المصنف وليهدأ باله.

ثم يمدلني المصنف على راويان مشتركان في الاسم واسم الأب، وكذا النسبة والشيخ فضلاً عن التلاميذ، فإن لم يكن هذان واحدًا فماذا يكونان؟! اللهم إلا عند المصنف، خاصة إذا احتاج إلى تخطئة المزي.

<sup>(</sup>١) كذا بالضم والفتح، وكتب فوقها: معًا. المصنف.

<sup>(</sup>٢) «ترتيب الثقات» (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (١/ ١٩٥).

 $<sup>(1 \</sup>cdot o/7)$  (2)

<sup>(</sup>٥) قلت: سلفه البخاري، وأبو حاتم الرازي، فقد فرق ابن حبان بين الذي يروي عنه موسى بن إسماعيل وترجمه في «المجروحين»، وبين الذي يروي عنه مسلم بن إبراهيم، وحبان بن هلال، وترجمه في «الثقات».

وسوى بينهما البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ١١٦) وابن أبي حاتم في «الجرح» (٤٠٦/٢) ـ تبعًا. لأبيه.

الوهم، وهو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين، ووثقه عفان بن مسلم، وغيره.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (١)

وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أنه لم يصح له عن أنس رواية.

وقال ابن حزم: لا نعرف حاله. وعرفه بالمكفوف.

### ٨٠٤ ـ (ت س) بكير بن شهاب الكوفي.

يروي عن سعيد بن جُبير، روى عنه مبارك أخو سفيان الثوري قاله ابن حبان في كتاب «الثقات» (٢)

# ٥٠٥ ـ (د) بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي.

خرج الحاكم حديثه في "صحيحه"، وقال: وبكير بن عامر هذا ثقة.

وفي كتاب أبي محمد بن الجارود: ضعيف.

وقال ابن عدي (٣): اضطرب فيه قول أحمد بن حنبل.

وقال أبو الحسن العجلي (٤): لا بأس به، وفي موضع آخر: كوفي يكتب حديثه.

<sup>(1) (171).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/٦) وترجمه السبخاري في «تاريخه الكبير» (٢/١١٤) وابن أبسي حاتم في «الجرح» (٢/٤٠٤).

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.

غير أن البخاري ذكر له حديثًا أخطأ فيه على سعيد بن جبير رفعه والصواب وقفه. وزاد ابن أبي حاتم: أنه ليس بالدمغاني.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» (٣/٣)، وهذا ليس صريح لفظ ابن عـدي، بل هو حكاية معنى، فقد ساق ابن عدي من طريق عبد الله عن أبيه أنه قال مرة: ليس بالقوي، ومرة: صالح الحديث.

<sup>(</sup>٤) «ترتيب الثقات» (١٧٧).

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة عن يحيى: لا شيء.

وذكره أبو القاسم البلخي، وأبو العرب والعقيلي في «جملة الضعفاء»(١).

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات»(٢). وقال ابن سعد<sup>(٣)</sup> والحاكم: كان ثقة إن شاء الله تعالى.

وزعم [ق٧٢/أ] السلالكائي، والإقسليسي في كتاب «الانفراد»، والحبال والصريفيني: أن مسلمًا خرج حديثه في «صحيحه» من غير تقييد، وأما الحاكم فإنه قال: ذكره مسلم مستشهدًا به في حديث الشعبي، ولم ينبه المزي على شيء من ذاك.

وقال الآجري سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس بالمتروك.

وقال الساجي: ضعيف الحديث.

وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب «الثقات» (أ

٨٠٦ - (ع) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم نزيل مصر كنى أبا بكر.

فيما ذكره الكلاباذي (٥) عن إبراهيم بن نشيط وابن نمير.

وفي «كتاب» أبي عمر الصدفي المنتجيلي: ثنا أحمد بن خالد قال: قال لي العلاف: سمعت أحمد بن صالح يقول: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة (٦) الذي لا شك فيه.

 <sup>«</sup>الضعفاء الكبير» (١/ ١٥٣).

 $<sup>(1 \</sup>cdot 1/1)$  (Y).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٦/ ٣٦١).

<sup>(3) (171).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «رجال صحيح البخاري» (١/ ١٢٣ \_ ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر «ثقات» ابن شاهين (١٤٣).

وفي «التاريخ الكبير» (١) لمحمد بن إسماعيل: كان من صلحاء الناس، وهلك في زمان هشام \_ يعني ابن عبدالملك \_.

وقال محمد بن أحمد البراء، قال علي بن المديني: أدركه مالك ولم يسمع منه، وكان بكير سيء الرأي في ربيعة فأظنه تركه من أجل ربيعة، وإنما عرف مالك بكيرًا بنظره في كتاب مخرمة وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: بنو عبدالله بن الأشج ثلاثة لا يدري أيهم أفضل.

وقال أبو حاتم الرازي (٢) : هو من علماء المدينة.

وقال محمد بن سعد<sup>(٣)</sup>: كان ثقة كشير الحديث. وقال الوقدي كان يكون كثيرًا بالشغر، وقل ما روى عنه من أهل المدينة إلا ابنه والضحاك، وذلك أنه كان جارًا له.

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (أنه قال: كان من صلحاء الناس مات بالمدينة، توفي سنة أربع وعشرين ومائة، فيما ذكره الفلاس.

وفي «تاريخ» ابن يونس: كان من نبلاء الناس.

وذكره أبو حفص البغدادي في «جملة الثقات» (٥) .

وفي كتاب «علوم الحديث» للحاكم: لـم يثبت سماعه من عبدالله بن الحارث ابن جزء، وإنما روايته عن التابعين.

وقال الجوزقاني: لم يسمع من عائشة شيئًا.

وقال النسائي: ثقة ثبت مأمون، وعظم شأنه.

<sup>(</sup>۱) (۱/۳/۲)، حكاه البخاري بإسناده عن مالك.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/۳/۲).

<sup>(</sup>٣) الطبقات (الجزء المتمم: ٢٠٨).

 $<sup>(1 \</sup>cdot o/7) (\xi)$ 

<sup>.(177) (0)</sup> 

# ٨٠٧ - (م ق) بكير بن عبد الله الطائي الطويل الضخم.

قال ابن خلفون في «الثقات»: روى له مسلم في المتابعة، ولم يذكره في رجال مسلم الحاكم أبو عبد الله، ولا اللالكائي، ولا الإقليشي، ولا أبو إسحاق الحبال، ولا الصريفيني، والمنزي أطلق روايته عنه، فينظر (١). وذكره ابن حبان في جملة «الثقات»(١)، وكناه في موضع آخر: أبا عبد الله.

وقال الساجي: قال ابن معين: بكير الطويل ليس بالقوي.

وقال العقيلي: بكير الطويل رافضي يحدث عن عثمان مؤذن بني أفصى الشيعي، روى عنه عمار الدهني (٣) [ق٢٧/ب].

# ٨٠٨ - (عخ) بكير بن عتيق العامري من أهل الكوفة.

روى عن سالم بن عبد الله، ذكره البستى في «جملة الثقات»(٤).

وقال ابن سعد<sup>(ه)</sup>: حج ستين حجة وكان ثقة.

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه مقل.

# ٨٠٩ ـ (٤) بكير بن عطاء الليثي الكوفي.

خرج ابن حبان حديثه في "صحيحه"، وكذلك الحاكم أبو عبد الله،

<sup>(</sup>۱) لم يأخد المزي على عاتقه التمييز بين من خرج عنه مسلم في الأصول أو من خرج عنه في الشواهد، لا نصًا ولا التزامًا، فليس على المزي عتب في هذا، والله أعلم، ولم يذكره \_ أيضًا \_ في «رجال صحيح مسلم» ابن منجويه وغيره.

<sup>(1) (1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) المثبت في مطبوعة «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢١٦) ترجمة عثمان مؤذن بني أفصى . قال: من الشيعة وبكيرًا أيضًا منهم، وذكر حديثًا من طريق عمار الدهني عن بكير عن عثمان.

<sup>.(</sup> $1 \cdot 7/7$ ) ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٦/ ٣٤٧).

وذكره البستي في «جملة الثقات»(١).

وفي «كتاب» الآجري (٢٠): سئل أبو داود عن بكير بن عطاء؟ فقال: ثقة حدث عنه سفيان وشعبة بحديث أصل من الأصول «الحج عرفة». وقال يعقوب بن سفيان (٣٠): ثقة، وفي موضع آخر: لا بأس به.

# ٨١٠ ـ (ت) بكير بن فيروز الرهاوي.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١٤) .

وخرج الحاكم أبو عبد الله حديثه في صحيحه. ولهم شيخ يقال له:

### ۸۱۱ ـ بكير بن فيروز:

وهو ابن الأخنس (٥) الذي قدمناه قبل، نبهنا عليه هنا للتمييز.

۸۱۲ \_ (م ت س) بكير بن مسمار الزهري، أخو مهاجر بن مسمار مدنى.

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» (١) : وليس هذا بكير بن مسمار الذي يروي عن الزهري ذاك ضعيف، ومات بكير هذا سنة ثلاث وخمسين ومائة. وقال في كتاب «المجروحين» (٧) : روى عنه أبو بكر الحنفي، وقد قيل إنه بكير

<sup>.</sup> ٧٦/٤ (1)

<sup>.(</sup>TET) (Y)

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ (٣/ ٩٥).

<sup>(3) (3/77).</sup> 

<sup>(</sup>٥) فرق ابن أبي حاتم ـ تبعًا لأبيه ـ في كتابه «الجرح والتعديل» بين بكير بن الأخنس، وبكير بن فيروز، وظاهر صنيع البخاري في «تاريخه الكبير» أنهما واحد. وكذا فرق بينهما ابن حبان في كتابه الثقات (٧٦/٤)، والله أعلم.

 $<sup>(\</sup>Gamma)$   $(\Gamma \setminus \circ \cdot 1)$ .

<sup>.(\9\\1) (</sup>V)

الدامغاني الذي يروي عن مقاتل بن حيان، وهو قليل الحديث، وليس هو أخو مهاجر بن مسمار ذاك مدني ثقة.

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه».

وفي قول المزي في هذه الترجمة: قال البخاري: فيه نظر. نظر؛ لأن البخاري لم يقل هذا إلا في الذي روى عن الزهري وذلك أنه قال: بكير بن مسمار أخو مهاجر مولى سعد بن أبي وقاص ثم قال بعد كلام: وسمع الزهري روى عن عنه أبو بكر الحنفي، ثم قال: في بكير هذا نظر، يعني الذي روى عن الزهري لا الأول لأن الإشارة منصرفة إليه لا إلى الأول، وإن كان قد جعلهما ترجمة واحدة، فقد بين ابن حبان وجه التفرقة، وكأنه أشبه (۱) ، والله أعلم. وقال أبو أحمد بن عدي (۲): روى عنه أبو بكر الحنفي أحاديث لا أعرف منها شيئًا منكرًا، استغنيت عن أن أذكر له شيئًا لاستقامة حديثه، ولأن من روى

<sup>(</sup>۱) دعوى المصنف أن البخاري فرق بينهما مع اتحاد الترجمة عجيبة؛ وكأنمه لم يقرأ الترجمة! فبأدنى تأمل يتبين أنهما واحد عند البخاري، وتؤكده رواية آدم بن موسى عن البخاري عند العقيلي، وهو كذلك عند ابن أبي حاتم (الجرح: ۲/۳/۲)؛ وكذا العقيلي، وابن عدي، والله أعلم.

إلا أن المثبت في «التاريخ الكبير» (٢/ ١١٥)، وكامل ابن عــدي (٢/ ٤٢) قول البخاري: فيه بعض النظر، زاد في «التاريخ»: أبو بكر.

وفي «ضعفاء» العقيلي (١/١٥٢) من طريق آدم بن موسى قول البخاري: في حديثه بعض النظر.

وكأن البخاري أراد أن في رواية أبي بكر الحنفي عنه مناكبر، وهو مافهمه ابن عدي.

وفرق بين ما نقله المزي عن البخاري وأقره عليه المصنف، وبين ما حكيناه عن البخاري، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۲/۲۶).

عنه صدوق.

وقال ابن خلفون، لما ذكره في كتاب «الـثقات»: غمزه البخاري وغيره، قال: وهو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين.

وقال الحاكم: استشهد به مسلم في «صحيحه»، والمزي وغيره أطلقوا رواية مسلم له، فينظر.

وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء»(١) ، وكذلك أبو محمد بن الجارود، وأبو بشر الدولابي، وأبو العرب.

# ٨١٣ ـ (مد) بكير بن معروف الأسدي أبو معاذ وقيل أبو الحسن.

[ق $\Lambda$ 7/ أ] روى عن موسى بسن عبيدة الرَبذي، وعنه حماد بن سليمان النيسابوري، ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» .

وقال ابن خلفون في «الثقات»: ضعف بعضهم، وأرجو أن يكون صدوقًا في الحديث.

وقال الآجري عن أبي داود: خراساني ليس به بأس. وذكره أبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»<sup>(٣)</sup>.

# ٨١٤ ـ (س) بكير بن وهب الجزري يروي عن أنس.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٤)

وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بالقوي.

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه يجهل، وليس جيدًا لما أسلفناه (٥٠).

<sup>(</sup>١) «الضعفاء الكبر» (١/١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المختصر (ص: ١٥) في طبقة أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (١٥٢/١).

 $<sup>.(</sup>VV/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) كذا قال النهبي في «الميزان»، وتعقب المصنف عليه لم يأت فيه بعديد، لأن توثيقات ابن حبان قد فرغ منها المحققون من أهل العلم.

# من اسمه بَهْز وبُهْلُول وبُور

# ٨١٥ - (ع) بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: توفي قبل سنة ثمان وتسعين ومائة (١). وقال ابن قانع: سنة سبع وتسعين.

وفي كتـاب «الثقات» لابـن خلفون قـال: أبو الفتـح الأزدي: صدوق، كان يتحامل على عثمان رضى الله عنه سيء المذهب.

وقال ابن نمير: كان إمامًا صدوقًا ثقة.

وقال أحمد بن صالح (٢): بكير (٣)، ثقة ثبت في الحديث وهو أثبت الناس في حماد بن سلمة، وفي موضع آخر: هـو، وحبان بن هلال، وعفان بن مسلم ثقات أثبت الناس في حماد بن سلمة.

وقال أحمد بن حنبل (ئ): هؤلاء \_ يعني \_ الثلاثة أصحاب الشكل والتَيقُظ (ه). وقال الحافظ أبو أحمد الحاكم: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد يقول: سمعت عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: ثنا بهز بن أسد، وما رأيت رجلاً خيراً منه.

<sup>(</sup>١) حكاه الباجي في «التعديل والتجريح» (١٦٦) عن عبد الله بن أحمد عن عقبة بن مُكْرَمَ.

<sup>(</sup>٢) «ترتيب ثقات العجلي» (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولا أدري ما وجهه، وفي «الثقات»: بصري.

<sup>(</sup>٤) «التعديل والتجريح» للباجي (١٦٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «التعديل والتجريح» و «تهذيب التهذيب»: النقط. وهو أشبه والله أعلم.

وذكره ابن شاهين<sup>(۱)</sup> وابن حبان في «جملة الثقات»<sup>(۲)</sup> ، وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك: ابن خزيمة، وأبو عوانة، والحاكم، وابن الجارود، والطوسي، والدارمي.

زاد ابن حبان: مات بعد المائتين. وهذه ذكرها المزي مبهمة من غير عزو لأحد. ٨١٦ ـ (خت ٤) بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة، أبو عبدالملك، القشيري البصري.

لما خرج الحاكم حديثه في «مستدركه» قال: قد ذكره البخاري في «الجامع».

وفي «سؤالات مسعود» (٢): بهز بن حكيم ومن ثقات البصريين ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من «الصحيح» روايته عن أبيه عن جده هذا لأنها شاذة لا متابع لها في «الصحيح» انتهى.

تابعه عليها أخوه سعيد بن حكيم، وهو مذكور في «كتاب» ابن حبان ( ، ) ، وابن خلفون، وقال النسائي: هو ثقة .

وقال السجزي في كتاب «المختلف والمؤتلف»: هو أخو الصُلُبُ بن حكيم.

وفي «كتاب» الآجري: قيل لأبي داود: بهنز عندك حجة؟ قال: هنو عندي حجة، [ق٢٨/ب] وعند الشافعي ليس بحجة، قال له شعبة بن الحجاج: من أنت ومن أبوك، ولم يحدث شعبة عنه.

وقال أبو حاتم (٥) البستي: كان يخطيء كثيرًا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق

<sup>(1) (371).</sup> 

<sup>.100/</sup>A (Y)

<sup>.(</sup>١٥٠) (٣)

<sup>(3) 1/107.</sup> 

<sup>(</sup>٥) المجروحين (١/٤/١).

ابن إبراهيم فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه : "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في «الثقات»، وهو ممن أستخير الله تعالى فيه.

وذكر أبو جعفر البغدادي أنه سأل أبا عبد الله محمد بن نصر المروزي، فقلت: ما تقول في بهز بن حكيم؟ فقال: سألت غندرًا عنه؟ فقال: قد كان شعبة مسَّه، ثم تبين معناه فكتب عنه.

وقال أبو علي الطوسي، وأبو عيسى الترمذي: وقد تكلم شعبة في بهز، وهو ثقة عند أهل الحديث.

وصححا حديثه: في «الجنة بحر الماء وبحر العسل».

وفي «كتاب» (١) ابن عدي: قال أحمد بن بشير: أتيــته لأسمع منه فوجدته مع قوم يلعب الشطرنج، قال أبو أحمد: ولــم أر أحدًا تخلف عنه في الرواية من الثقات.

# ٨١٧ ـ (خ) بُور بن أَصَّرم، أبو بكر المروزي.

قال أبو ذر الهـروي الحافظ: هو بالباء غيـر صافية بين الباء والـفاء على نحو ما ينطق بها العجم.

وقال أبو سعد الإدريسي في «تاريخ سمرقند»: روى عنه أبو إبراهيم إسحاق ابن إسماعيل السمرقندي، وعبد الكريم بن كثير الشاشي، وأهل مرو، ومحمد بن المتوكل الإستيخني.

وقال أبو أحمد ابن عدي: لا يعرف، فيما ذكره الباجي (٢).

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/٢٦).

<sup>(</sup>۲) «التعديل والتجريح»: (۱۲۷).

# من اسمه بلاد وبلال

### ٨١٨ \_ (قد) بلاد بن عصمة.

قال ابن سعد في كتاب «الطبقات الكبير»(۱): روى عن ابن مسعود، وكان قليل الحديث.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(٢) قال: روى عن ابن مسعود «شر الأمور محدثاتها».

ذكره المزي فيما ضبطه عنه المهندس وجوده بالدال. وهو غير جيد؛ لأن الحافظ ابن نقطة (٣) ضبطه بالزاي، وكذا ضبطه غيره، والله أعلم. [ق٢٩].

٨١٩ \_ (خت ت) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أمير البصرة وقاضيها.

ذكر المزي قطعة من الأشعار التي مدح بها وهجي بها من عند عمر بن شبه، ولو أنا أردنا استيفاء ذلك لوجدنا أبا الفرج الأصبهاني ذكر في «تاريخه الكبير» من ذلك شيئًا كثيرًا، وكذا ما ذكره أبو العباس المبرد في «كامله» وغيره، فمن ذلك قول ذي الرمة، وهو من أحسن ما يمدح به:

<sup>.(</sup> $Y \cdot \xi / I$ ) (1)

<sup>.(</sup>Y9/E) (Y)

 <sup>(</sup>٣) تكملة الإكمال (١/ ٣٤٠)، وكذا هو في «الطبقات»، وفي الجرح (٢/ ٤٣٨) بلان.
بالنون.

وذكره ابن حبان في موضعين الأول: (٧٩/٤) بالدال «بلاد»، وأشار محققه إلى أنه من «م»، قال: وفي الأصل: بلان. وفي الموضع الثاني (٤/ ٦٥): بلال. آخره لام. قال ابن حجر: والثاني تصحيف.

على بيتها من عند أهلى وغاديا أذو زوجة في المصر أم ذو قرابة؟ فأنت لها في البصرة العام ثاويا فقلت لها: لا إن أهلي لَجيرة لأكثبة الدَّهْنَاء جميعا وماليا وما كنت مُذ أبصرتني في خُصومة أراجع فيها يا ابنة الخير قاضيًا أزُورُ فتى نجداً كريَّا يمانيًا من آل أبي موسى ترى القوم حوله كأنهم الكروان أبصرن بازيا مُرمِّين من ليث عليه مهابة تفادى أسود الغاب منه تفاديًا وما الخُرْقَ منه يرهبون ولا الخنى عليهم ولكن هيبة هي ما هيا

تقول عجوزٌ قَدْ رَجي متروحًا ولكني أقبلت من جانبي قسا

قال أبو العباس: يقال إن أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال، وكان يقول: إن الرجلين ليتقدمان إليّ فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضى له.

ولما ذكره أبو الـعرب في «جملة الضعـفاء» قال: قال مالك بن ديـنار لما ولى بلال: يا لك أمة هلكت ضياعًا، ولى أمرك بلال.

وقال محمد بن واسع: دخلت على بلال فقلت له: إن أباك حدثني عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إن في جهنم واديًا يقال لـ ه هبهب، حـق على الله أن يسكنه كل جبار "(٣) . فإياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه.

وقــال ابــن مــردويـه في كتـاب «أولاد المحدثـيـن»: هــو أخـو عبد الله بن أبسي بسردة روى عنه السربيع بن بــدر،وفي مــوضع آخــر:بدر وعــليــه

<sup>(</sup>١) في رغبة الآمل من كتاب الكامل (١٨٣/٤): بالمصر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: أراك لها بالبصرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (المستدرك: ٢٣٩/٤)، وابن عدي (١/ ٤٣٠) وغيرهما من طريق أزهر بن سنان عن محمد بن واسع به.

وهو حديث منكر، ذكره في الموضـوعات: ابن الجوزي (٣/ ٢٦٤)، والسيوطي في «اللآليء» (٢٤٥/٢) وغير واحد، وأزهر متفق علي ضعفه.

تضبيب، وإسرائيل بن أبي إسحاق.

٨٢٠ ـ (٤) بلال بن الحارث المزني، أبو عبدًالرحمن المدني، له صحبة.

قال ابن حبان (۱) : كان يبيع الإذخر، وابنه حسَّان بن بلال أول من أظهر الإرجاء بالبصرة.

وفي «معجم» البغوي: أقطعه النبي ﷺ معادن القبلية وهي من ناحية الفرع.

وقول المنزي: روى عنه عمرو بن عوف إن كنان محفوظًا، يدفعه قول الباوردي: حدثنا يوسف بن يعقوب ثنا العباس العنبري ثنا عبدالله بن كثير بن جعفر ثنا كثير بن عبدالله \_ يعني \_ ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن بلال: أن النبي عليه كان إذا أراد الحاجة أبعد (٢)

ورواه أبو أحمد العسكري عن أبي يزيد القرشي ثنا العباس. قال أبو أحمد: له بالبصرة دار بين العَوَقَة ومقبرة بني يشكر.

وفي كتاب «الطبقات» <sup>(٣)</sup> لخليفة: مات في آخر خلافة معاوية.

وفي «تاريخ القيروان» للمالكي: شهد غزو إفريقية وفتحها ومعه لواء مزينة، وكانوا أربعمائة (١٠) .

<sup>(1) (</sup>٣/٨٢).

<sup>(</sup>٢) كيف؟! وكثير بن عبد الله أحد الهلكى وهو ركن من أركان الكذب، وهكذا تكون الأدلة عند المصنف!.

<sup>(</sup>٣) (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) وانظر أيضًا «طبقات علماء أفريقيا» لأبي العرب (ص: ٦٩)، وفي (ص: ٧٧ ـ ٧٧) قال: تسمية من دخل إفريقية من أصحاب النبي ﷺ، ومن رآه ﷺ وإن لم يكن له صحبة، وذكر فيهم: بلال بن الحارث المزني.

(\*) ٨٢١ ـ [ق ٢٩/ ب](ت) بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله المدني.

خرج الحاكم خديثه في «صحيحه»، وذكره أبو حاتم في «جملة الثقات»(۱).

## ٨٢٢ ـ (بخ ٤) بلال بن يحيى العبسي الكوفي.

روى عن: حذيفة.

ذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات» (٢) ، وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» وقال البخاري (٢): كان يصحب صلة وشُتير بن شكل.

وزعم المزي أنه روى عـن حذيفة، وفي «كتـاب» ابن أبي حاتم (١٤) إنما يقول: بلغني عن حذيفة (٥٠) .

وقال أبو الحسن بن القطان: هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس

### (\*) [ق۲۹/ب]

الجزء الثالث عشر من كتاب «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» [ق ٣٠].

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 $(9 \cdot /7) (1)$ 

وترجم له السبخاري في «تاريخـه الكبير» (٢/ ٩ / ١)، وابن أبــي حام في «الجرح» (٢/ ٣٩٧) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

- (7) (3/07).
- (٣) التاريخ الكبير (١٠٩/٢).
- (٤) «الجوح والتعديل» (٢/ ٣٩٦).
- (٥) سبق الرد على دعوى المصنف أن قول المزي في ترجمة الرواي: روى عن فلان. إنما هي على الاتصال عنده، وبينا أنها دعوة عارية عن الدليل، فلا تعارض إذًا بين قول المزي وما ذكره ابن أبي حاتم كما لا يخفى، والله أعلم.

في شيء منها ذكر سماع، وقد صحح الترمذي حديثه عن حذيفة فمعتقده ـ والله أعلم ـ أنه سمع منه، وقد صرح أبو زكريا يحيى بن معين ـ في رواية عباس ـ بانقطاع ما بينهما بقوله: روايته عن حذيفة مرسلة.

وفي كتاب «التعديل والتجريح» (١) لابن أبي حاتم: روى عن عمر بن الخطاب ويقول حدثتني ميمونة مولاة النبي ﷺ.

وذكره ابن خلفون في «الثقات».

ولما ذكره أبو نعيم في «جملة الصحابة» (٢) قال: قال الحسن بن سفيان: ذكره في كتاب «الوحدان» وقال: أراه العبسي صاحب حذيفة ولا صحبة له.



<sup>(</sup>١) والصحيح في اسمه «(الجرح والتعديل»: ولعله سبق قلم أو ذهن من المصنف.

<sup>(</sup>٢) المعرفة (جـ١. ق٩٢٠).

<sup>(7) (1/19).</sup> 

# من اسمُه: بَيان وبَيْهس

٨٢٤ - (ع) بيان بن بشر الأحمسي البجلي - لا أحمس ضبيعة بن ربيعة ابن بزار - أبو بشر الكوفي المعلم.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١) .

وقال يعقوب بن سفيان الفارسي في «تاريخه» (٢٠) : ثقة .

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه (٣)، لما سئل عنه: بخ بخ ثقة من الثقات.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (١) للباجي: أنبا أبو ذر الهروي قــال: قال أبو الحسن الدارقطني: هو أحد الأثبات الثقات [ق٣١].

وقال يحيى بن معين (٥) : ليس هو الـذي روى عن الحسـن: «أن للـوضوء شيطانًا يقال له الولهان». ولهم شيخ آخر يقال له:

### ٨٢٥ ـ بيان بن بشر الطائي المعلم.

حدث عنه هاشم بن البريد، ذكره أبو الفيضل الهروي في كتاب، «المتفق

ومما فات المصنف، قول الإمام أحمد (سؤالات أبي داود: ٣٥٩): بيان من الثقات، ولكن هؤلاءأروى عنه (أي إسماعيل، ومطرف)؛ وفيي موضع آخر (٣٦١): وسمعت أحمد يقول: إسماعيل بن سالم صالح الحديث، قلت له: هو أكبر أو مطرف قال: هو أكبر.

قلت: بيان؟ فرآه فوقهم.

<sup>.(</sup>V9/E) (N)

<sup>(</sup>۲) «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ٤٢٥) والتعديل والتجريح (١٦١).

<sup>(3) (171).</sup> 

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

والمفترق»، ذكرناه للتمييز<sup>(١)</sup> .

### ٨٢٦ - (خ) بيان بن عمرو البخاري أبو محمد العابد.

كذا ذكره المزي تابعًا ابن عساكر (٢) ، وذكر الحاكم أبو عبد الله، فيما و جد بخطه،: من قال بيان \_ يعني \_ بالياء المثناة فقد وهم (٣) ، وإنما هو بنان ابن عمرو بالنون.

وفي كتاب «الـزهرة»: مات سنة أربع وعشـرين ومائتين، روى عنـه البخاري خمسة أحاديث.

وقال أبو أحمد بن عدي في كتاب «مشايخ البخاري» (٤) : تفرد عن

(۱) فرق بينهما الحافظ الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» (۱/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦) وقال: في ترجمة الثاني: روى عنه هاشم بن البريد خاصة.

وليس لهاشم رواية عن بيان بن بشر الأحمسي، والله تعالى أعلم. اهـ. ﴿

وزعم الحافظ في اللسان (٢/ ٦٩) أن الدارقطني قال في كتابه «المؤتلف والمختلف»: لا أعلم روى عنه غيره. ولم أره في مطبوعة الكتاب المذكور والله أعلم.

### (٢) بل جمهور المصنفين على هذا:

البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٢٥) تبعًا لأبيه، وابن حبان في كتابه «الشقات» (٨/ ١٥٥) وابن عدي والكلاباذي في «شيوخ البخاري» وغيرهم.

فدعوى تقليد ابن عساكر نوع من الشغب الذي اعتاده المصنف.

(٣) هذه تكبيرة من حارس، بل هـو قول الجميع، وفـي «تصحيفات المحـدثين» لأبي أحمد الـعسكري (٨٢٤ ـ ٨٢٥) قـال: باب ما يصـحف ويشكـل من بيان وبُـنان وبُـنان

و ذكر بيان بن عمرو أبو محمد المحاربي ضمن من اسمه بيان، إشارة إلى أنه هكذا على الصواب، هذا إن سلم نقل المصنف عن الحاكم، والله أعلم.

(٤) (٥٤)، وانظر ـ أيضًا ـ «التعديل والتجريح للباجي» (١٦٢).

البصريين بغير حديث.

وقال ابن خلفون (١٠): ليس هو بالمشهور عندي.

٨٢٧ - (س) بيهس (٢) بن فَهْدان الهنائي البصري.

روى عن أبي شيخ، ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٣)

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٢٥): هو شيخ مجهسول، والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح حديث باطل، وهذا نما فات المصنف، والمزي أيضًا. والحديث الذي استنكره أبو حاتم أخرجه ابن عدي في كتابه «الكامل» (٣٤٨/٣) من طريق البخاري عنه عن سالم بن نوح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله عنه : «الصابر صابر عند أول صدمة». قال البخاري: فذكرته لعلي بن المديني فقال: ليس هذا الحديث عندنا بالبصرة.

قال ابن عدي: وهـذا لم يحدث به عن سالـم بن نوح غير أهل بخـارى: بيان بن عمرو، وحنش بن حرب بخاريان، وما أعلم حدث به عن سالم غيرهما. اهـ. وقال الذهبي في «الميزان»: الآفة من غيره، وإلا فهو صدوق .اهـ.

قلت: إنما أنكره من أنكر لعدم انتشاره عن سالم بالبصرة، وإن كان سالم في حفظه ضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المعلم (جـ١ . ق٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بهيسٌ. وهو تصحيف.

<sup>.(117/7) (4)</sup> 

# باب التاء

# من اسمه تُبيع وتلب وتليد

# ٨٢٨ ـ (س) تُبيع بن عامر الحميري ابن امرأة كعب الأحبار.

ذكره أبو حاتم بن حبان البستي في «جملة الثقات» (١) ، وقال روى عنه أهل مصر.

وفي "تاريخ مصر" لأبي سعيد بن يونس: قال سَعْية الشعباني: كنت مع تبيع بالأسكندرية مقفله من رُودس، فقال: يا معشر العرب إذا اعتدت مُسلمة الأرض على أربعة إبا فعليكم بالهرب. قالوا: يا أبا غطيف إلى أين الهرب؟ قال: إلى الآخرة، فإن مسلمة الأرض سيغلبون على الدنيا وأعمالها.

وذكره أبو العرب فيمن دخل القيروان من التابعين.

وسماه المنتجالي: تبيع بن قيس، وذكر له رواية عن عبد الله بن جعفر.

وقال ابن أبي خيمثة في «تاريخه الكبير»: كان قد قرأ الكتب، روى أبو أسماء عنه: إذا دخل الرايات الصُفر مصر، وقعدوا على منبرها، فليحضرهم أهل الأرض أسرابًا في الأرض فإنه البلاء.

وعن رجاء بن أبي سلمة قال تبيع: أول الأرض يخسف بها أرشوف، وذلك أن أول السحر فيها.

وعن حيان أبي النضر: سألت تبيعًا عن هذه الأرض التي تشاع؟ قال: إن الشيطان ليأتي الماء الذي في جباب القربة وينفث فيه، فأول من يشرب من ذلك الماء هو الذي يشيع ذلك الحديث.

<sup>(1) (1/111).</sup> 

وفي «تاريخ» الواقدي: أقام جنادة بن أبي أمية بأرواد فيما يقولون سبع سنين حتى فتحها وكان بها مجاهد وتبيع وفي سكناهم أقرأ مجاهد تبيعًا القرآن العظيم.

### ٨٢٩ ـ التلب بن ثعلبة بن ربيعة، والد ملقام، له صحبة.

كذا هو في «كتاب» المزي، زاد غيره: ابن عطية بن الأُخيفُ وهو مُجْفِر ابن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم.

كذا نسبه خليفة بن خياط في كتاب «الطبقات»(١)

ونقلت من خط العلامة شيخ مشايخنا رضي الله الشاطبي، رحمه الله تعالى: التلب بن ثعلبة بن عمرو بن سواء بن نابي بن عبيدة بن عدي بن جندب بن العنبر، وهو أخو زبيب بن ثعلبة، ويقال: زنيب بنون بعد الزاي، وقال ابن السكن يكنى أبا ملقام.

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة: كان يحيى يقوله بالتاء يعني التلب، وإنما هو بالثاء. قال ابن السكن: إنما أتي من جهة شعبة؛ لأنه كان ألثغ فكان لا يحسن الثاء.

وفي «كتاب» [ق7/ب] ابن قانع: أخيف بن الحارث بن مُجْفَرِ. وذكر أبو عبدالله الأزدي في كتاب «الترقيص» أن التلب: الزعيم.

ونسبه البغوي: التلب بن ثعلبة بن زيد بن عبد الله بن عمرو بن غيرة بن التلب. وقال الطبراني في «المعجم»(٣): التلب، ويقال: التلبّ بتشديد الباء.

وزعم أبو الفتح الأزدي في كتابه المعروف «بالسراج» أنه ما روى عنه غير ابنه ملقام.

<sup>(</sup>۱) (ص: ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (١١٥).

<sup>(</sup>٣) الكبير (٢/ ١٢).

وفي كتاب «الصحابة»(١) لابن الجوزي: التلب بن زيد بن عبد الله.

وفي «كتاب» العسكري: مُجفر اسمه: خلف، وحكى عن أبي اليقظان بالثاء \_ يعني \_ المشلثة ، وقال: كان شاعرًا هجا رجلاً من قومه فاستعدى عليه في زمن عمر، فقال له: أهجوته؟ قال: إنه هجاني، فقيل له: ما قال، قال: فقال، وافتعل شعرًا.

### إن التلب له أم يمانية كأن فسوتها في البيت إعصار

فخلي عنه.

وقال ابن أبي خيثمة: له عقب بالبصرة، وابنه، بعضهم يقول: هلقام، وملقام أصح، وروى عنه: لما قدم سبي العنبر كان فيهم امرأة جميلة اسمها أمامة، فعرض عليها رسول الله علي أن يتزوجها فأبت، فلم تلبث أن جاء زوجها الحريش فتى أسود قصير، فقال النبي علي «ما تقولون في امرأة اختارت هذا على رسول الله علي ألسلمون لها بلعنة، فقال: لا تفعلوا ابن عمها وأبو عذرها وإلى فها. فباعهما النبي علي من حكيم بن حزام بسبع فرائض ثم استردها. وقال في «التصحيف» (٢): بعضهم يقول: التلب فيشدد اللام وينقط الثاء بثلاث، وشاهد اسمه قرئت من قول بعض الشعراء: ..

### يارب إن بإحسان كان (٣) بنو عميرة رهط الثلب هؤلاء مقصورة

وأخبرني محمد بن يحيى قال كنت عند القاضي وكيع فقال: إن أبا الحسن الإسكافي أخبرني، قال أنشدت أبا محلِّم أبيات أبي خراش

### ولكن بعض الشر أهون من بعض

فقال أبو محلِّم: أخذه من الثَّلب، قال وكيع: الذي رويت الثلب وإنما هو:

<sup>(</sup>١) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص: ١٧٠).

<sup>(1)(1/1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي التصحيف: كانت.

| خطأ(١). | فقلت له: | الحديث، | يقول أصحاب | كذا | فقال: | لتِّلِب، |
|---------|----------|---------|------------|-----|-------|----------|
|         |          |         |            |     |       |          |

قال الكلبي وأبو اليقظان في نسبه: التلب وأنشدته شعرًا لابد أن يشدد اسمه فيه للوزن.

وفرق ابن ماكولا(٢) بين التلب بن ثعلبة العنبري الصحابي الذي يـقول فيه شعبة: ثلب بالمثلثة، قال: وهو خطأ، وبين التلب الشاعر الجاهلي انتهى.

يشبه أن يكون وهمًا فإن المرزباني زعم أن العنبري شاعر وهو القائل:

وفيه: يقول: رجل من بني العمير الاهم إن عندك البليا يظلم ظلمًا ليس مسلمًا أو فض فيما ساءنا وحيا وأنت عـدل حكم باريا [.....

قاله المرزباني: وزعيم سلطان يقال له التلب.

ولما ذكره المرزباني في «معجمه» أنشد له: \_

الني غرر رمصما من أن يكون فراقها جهراً حادث ما أمريهمك والأول تنساه وإن عزا

ولم يذكر غير أن والحطا على أحبهم رب العباد ولا تبارك في أمري ما بينهم تسهم خيراً وتحد بهم

بنى الحر مار يوم فيهم لوم لا تبارك فيهم ولا تبارك في بني حبهم

<sup>(</sup>١) في التصحيف: ما قال.

<sup>(</sup>٢) الإكمال (١/١٥).

أقرب إلى هذا الرسم:

وفي «كتاب ابن سعد<sup>(۱)</sup> الكبير»: كان التلب في وفد بني تميم الـذين نادوا رسول الله ﷺ من وراء الحـجرات، وقد روى عن الـنبي ﷺ أحاديث بهذا الإسناد وغيره. انتهى.

وله أشعار برواية غير ابنه عنه [ق٣٢/أ].

٨٣٠ (ت) تليد بن سليمان، أبو سليمان، المحاربي الكوفي الأعرج.
قال السعدي<sup>(٢)</sup>: كان محمد بن عُبيد يُسىءُ القول فيه.

وفي «كتاب» ابن الجارود: ليس بشيء، وفي موضع آخر: كان كذابًا، وكان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو أحدًا من الصحابة فهو دجال لا يكتب حديثه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وذكر أبو العرب: أنه كان يشتم عثمان، قال: وكل من شتم أحدًا من الصحابة فغير ثقة ولا مأمون ولا كرامة.

وقال الساجي: كذاب.

وذكره أبو جعفر العقيلي (٣) ، وأبو عمر المنتجالي، وأبو القاسم البلخي في «جملة الضعفاء».

وقال أبو داود (٤): رجل سوء يشتم أبا بكر وعمر، رجل خبيث.

وقال أبو سعيد النقاش وأبو عبد الله الحاكم: رديء المذهب منكر الحديث، روى عن أبي الجحاف أحاديث موضوعة. زاد الحاكم: كذبه جماعة من العلماء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

<sup>.(£</sup>Y/V) (1)

<sup>(</sup>٢) ﴿أحوال الرجال؛ (٩٣)، وزاد في نسبته عن أحمد: خشنيًا.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (١/١١).

<sup>(</sup>٤) سؤالات الآجري (١٨٧٢).

وقال أبو حاتم ابن حبان (۱): كان رافضيًا يشتم أصحاب النبي ﷺ، وروى في فضائل أهل البيت عجائب، حمل عليه ابن معين حملاً شديدًا وأمر بتركه. وقال الدراقطني (۲): ضعيف.

وذكر بعض المصنفين أن الحاكم خرج حديثه في «مستدركه»، وفيه بُعد لما أسلفناه من كلامه فيه، والله أعلم.

وذكره يعقوب في: «باب من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم» (٣)، وقال: رافضي خبيث، سمعت عبيد الله بن موسى يقول لابنه محمد: أليس قد قلت لك لا تكتب حديث تليد.

# 

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء لابن الجوزي (٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ»: (٣٦/٣).

# من اسمه تمام وتميم وتوبة

۸۳۱ ـ (سي د ت) تمام بن نجيح الأسدي الشامي.

زعم أبو الفضل بن طاهر أنه ملطي، وقال: يروي الموضوعات عن المشاهير.

وقال البزار: تمام وكعب بن ذهل ليسا بالقويين.

وقال العقيلي (١) : يحدث بالمناكير.

وقال أبو الحسن الكوفي: ضعيف الحديث مشهور.

وذكره أبو العرب وأبو القاسم البلخي في «جملة الضعفاء».

وقال ابن حبان: ضعيف، وفي موضع<sup>(٢)</sup> [ق٣/ب] آخر: ولد بملطية منكر الحديث جدًا يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها.

وقال أبو أحمد<sup>(٣)</sup> بن عدي: غير ثقة، وذكر رواية سفيان عنه، وقال: لا أعرف للثوري عن تمام غير هذا.

فقول المزي: روى عنه الثوري ـ إن كان محفوظًا ـ غير جيد (٤) لهذا.

وقال الآجري<sup>(ه)</sup> عن أبي داود: له أحاديث مناكير.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء الكبير» (۱۹٦/۱) وفيه: قد روى غير حديث منكر لا أصل له.

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) بل هو جيد، فقد طعن ابن عدي في هذه الرواية بقوله: وهذا الحديث من رواية الثوري عن تمام منكر. اه. والإسناد إلى الثوري فيه من يحتاج إلى النظر في أمره.

<sup>(</sup>٥) سؤالات الآجري: (١٢١٩).

وذكره أبو حفص بن شاهين في «جملة الثقات»(١) .

# ٨٣٢ ـ (م ٤) تميم بن أوس بن خارجة بن سُوْد بن جَذيمة.

كذا هو عند المزي وعند غيره: خارجة بن سويد بن خزيمة. كذا عند ابن عبدالبر<sup>(۲)</sup>.

وفي "كتاب" ابن الكلبي: أوس بن حارثة بن سُود بن جذيمة.

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» تأليفه عن أبي هريرة: هو أول من أسرج السراج في المسجد (٢) .

روى عنه: المقاسم بن عبد الرحمن، وأبو عبد الله الشامي، وضميرة جَدُ حسين بن عبد الله بن ضميرة، وعروة بن المزبير وقال حدثني تميم أو أخبرت عنه، ذكره الطبراني (٢)

وقول المزي: روى عنه ـ أعني تمسيمًا ـ عبد الله بن مَوهَب. فيه نظر، لأن الطبراني ذكر روايته عنه بوساطة روح بن زنباع (١) بينهما، وكذا هو في سنن أبي داود والترمذي وأدخلوا أيضًا بينهما قبيصة بن ذويب.

وفي «كتاب» العسكري: أوس بن حارثة، وقيل: جارية، وهو أخو نعيم ابن أوس، وتميم ختن أبي بكر الصديق على أخته أم فروة، وهو أول من قص في الإسلام، وكان له هيئة ولباس، روى عنه: أبو صالح باذام، وأسلم مولى عمر بن الخطاب.

وفي قول المزي: وهـو أخو أبي هند لأمه. نظـر، لقول العسكــري: أبو هند

<sup>.(</sup>١٣٧) (١)

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة الاستيعاب (١/ ١٨٤): ابن خذيمة.

<sup>(</sup>٢) وانظرأسد الغابة (٥١٥)، ومعجم الطبراني (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (١٢٨١).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه الطبراني من روايت عنه بدون واسطة، انظر المعجم الكبير (١٢٧٢، ١٢٧٤) ، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» في الرواة عن تميم.

الداري ليس باخي تميم هو ابن عمه ومن قال إنه أخوه فقد أخطأ (۱) . وفي «كتاب» (۲) الآجري قال أبو داود: تميم أخو أبي هند؟ قيل هذا ولم يصح، تميم بن أوس وأبو هند رجلان (۳) .

وفي «كتاب» ابن ماجة: عن عيسى بن محمد عن أحمد بن يزيد بن روح الداري عن محمد بن عقبة القاضى عن أمه عن جده تميم به.

وفي «النسائي» عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: لقد رأيت تميمًا ذات ليلة حتى أصبح يقرأ آية يركع ويسجد ويبكي ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات﴾ الآية.

وفي «كتاب» المنتجيلي قال عمر بن الخطاب لمعاوية بن حرمل: انزل على خير أهل المدينة فنزلت على تميم.

ولما خرجت نار الحرة أمره عمر بردها ففعل من غير أن تضره شيئًا، فقال عمر: ما من شهد كمن لم يشهد، وما من رأى كمن (١) لم ير.

وفي «سؤالات مسعود» قال الحاكم: رواية الحسن عنه مرسلة، لم يسمع منه شيئًا.

<sup>(</sup>١) هو قول ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٤٠)، وأبو عمـر بن عبد البر في (الاستيعاب) قال: كان يقال: إنه أخوه وليس شقيقه، وإنما هو أخوه لأمه وابن عمه.

وقال البخاري في «الكني» (ص: ٨٠)، وأبو نعيم في المعرفة (جـ٢. ق١٢٩٣): هو أخوه.

وقال ابن حجر في «الإصابة»: ورأيت في «رجال الموطأ» لابن الحذاء الأندلسي في ترجمة تميم الداري: وقيل أن أبا هند هو ليس أخا تميم، فإن أبا هند هو الليث بن عبدالله بن رزين كذا في نسخة معتمدة. وما أدري هل هو هذا أولا. اهـ والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) السؤالات (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة السؤالات: أبو هند بن فلان، وغالب الظن أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هذه الحكاية في إسنادها معاوية بن حرمل، قال الذهبي في السير (٢/ ٤٤٧)لايعرف.

وفي «كتاب» الصريفيني: لم يولد له غير ابنته رقية، وعن ابن إسحاق، [.....] (\*)، ونسبه يحيى بن يحيى وابن بكير ديريًا لأنه كان نصرانيًا.

### ٨٣٣ - (بخ) تميم بن حذلم أبو سلمة الضبي الكوفي.

قال الداني: أخذ القراءة عرضًا عن ابن مسعود.

وقال ابن صالح: كوفي ثقة.

وفي كتاب «التلخيص» (۱) للخطيب: سمع أبا بكر وعمر، وروى عنه: جحش ابن زياد.

وقال ابن سعد في كتاب «الطبقات» (٢) : كان ثقة قليل الحديث.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٣)، قال: وقد قيل كنيته أبو حَذلم.

وأما البخاري<sup>(٤)</sup> فإنه لما ذكر ترجمة أبي سلمة أتبعها ترجمة تميم بن حذيم أبو حذيم كوفي كناه لي عبيد بن يعيش، ثنا مسدد عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن تميم<sup>(٥)</sup> الضبي: قرأت على عبد الله. كذا ذكره البخاري.

وتبعه أبو الفضل الهروي الحافظ في «المتفق والمفترق»، ولم أره عند غيرهما، ويُشبه أن يكونا واحدًا، لرواية إبراهيم عنهما، ولروايتهما عن ابن مسعود ولاشتراكهما في القبيلة والبلد، ولهم شيخ آخر اسمه:

<sup>(\*)</sup> غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>Y) (Y/1FY).

<sup>(1) (1/1).</sup> 

<sup>.(</sup>A0/E) (T)

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥٢ \_ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «التاريخ»: حذيم.

## ٨٣٤ ـ تميم بن جذلم، ويكنى: أبا المعارك.

يروي عن: جابر بن زيد. ذكره البخاري.

وقال أبو زرعة في «بيان ما أخطأ فيه البخاري»(١): إنما هو ابن حُدَيْر، ذكرناه للتمييز.

وذكر المزي الوهم الذي وقع في «سنن ابن ماجة» من جهة: تميم بن زيد والد عباد. ولم ينبه على أنه ليس بابن زيد، إنما هو ابن امرأة زيد.

قال ابن سعد (٢): هو تميم بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غَنْم ابن مازن بن النجار، أمه أم عمارة نُسيبه، تَزوجها زيد بن عاصم فولدت له عبدالله وخُبيبًا لهما صحبة، ثم خلف عليها عطية فولدت له تميمًا هذا وأبا حبّه، وقال أبو عمر بن عبد البر (٣): قيل فيه: تميم بن عبد عمرو، وقيل: تميم بن عاصم، يكنى أبا الحسن.

### ٨٣٥ ـ (خت م د س ق) تميم بن سلمة السلمي.

قال البستي لما ذكره في «جملة الثقات» (٤): توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز قال: وهو الذي يروي عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير، ونسبه خزاعيًا (٥). وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو عبدالله الحاكم بن البيع.

<sup>(</sup>۱) (۱۹)، ولكن في «التاريخ الكبيسر» (۲/ ١٥٥) الذي هو من رواية ابن سهل: حُدير فلعل ما وقع لأبسي زرعة رواية أخرى ومن المعلوم أن البخاري حدث بكتابه ثلاث مرات، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۵/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ١٨٥).

 $<sup>.(1/\</sup>xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) بل مرضها بقوله: وقيل خزاعيًا، بل جزم بأنه رجل آخر، حيث ترجم عقب ترجمة السلمي لتميم بن سلمة الخزاعي وقال: وليس هذا بالأول.

وقال ابن سعد (١): تميم بن سلمة الخزاعي توفي سنة مائة وكان ثقة وله أحاديث، وفي التابعين شيخ آخر يقال له:

### ٨٣٦ \_ تميم بن سلمة

يروي عن: جابر [ق٣٣/ ب] بن سمرة وعروة بن الزبير.

روى عنه المسيب بن رافع.

قال ابن حبان لما ذكره بعد الأول في «الثقات» (٢): وليس هو بالأول. ذكرناه للتمييز.

# ٨٣٧ - (م د س ق) تميم بن طَرَفة، الطائي المُسْلى، الكوفي.

كذا ذكره المزي، وهو غير جيد، هو مُسلية بن عامر بن عمرو بن عُكة بن جَلد بن مالك (٣) بن أدد، لايجتمع مع طي، لأن طيئًا آخر: مالك بن أدد، فأنا اجتماعهما

خرج ابن حبان-حديثه في «صحيحـه»، وكذلك الحاكم، ولما ذكره البستي في «جملة الثقات»(٤) قال: مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين.

وقال ابن سعد(ه): توفي زمن الحجاج، وكان ثقة قليل الحديث.

ولما سئل أبو داود عنه<sup>(١)</sup> ؟ قال: ثقة مأمون .

كذا فرق بينهما ابن حبان، والظاهر أنهما واحد، بدليل اشتراكهما في الاسم والبلد والرواية عن عمر بن عبد العزيز، وقد نسب ابن سعد الأول خزاعيًا \_ أيضًا \_ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الطبقات (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>Y) (3/ FA).

<sup>(</sup>٣) انظر الأنساب (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) (٨٥/٤)، واقتصر في المشاهير (١٠٤) على ثلاث وتسعين.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (٦/ ٢٨٨) وزاد سنة: أربع وتسعين.

<sup>(</sup>٦) سؤالات الأجري (٢٥٥) وزاد: سمع من عدي بن حاتم ومن جابر بن سمرة.

وقال أحمد بن صالح العجلي (١): كوفي تابعي ثقة.

ونسبه ابن خلفون، لما ذكره في «الثقات»: مذحجيًا.

وقال ابن قانع: توفى سنة ثلاث وتسعين، ولم يذكر غيره.

### ٨٣٨ \_ (ت) تميم بن عطية العَنْسي الشامي.

يروي عن مكحول، ذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات»(٢)

### ۸۳۹ ـ (دس ق) تميم بن محمود.

خرج أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك: ابن حبان، وأبو عوانة، والدارمي، والحاكم أبو عبدالله.

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات» $^{(7)}$ .

وأبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»(٤)، وكذا: أبو بشر الدولابي، وأبو العرب القيرواني.

ولما ذكره ابن الجارود في «جملة الضعفاء» قال: قال البخاري: في حديثه نظر، وليس له إلا حديث واحد. وهو عجيب أيضًا.

### ٨٤٠ (د س ق) تميم بن المنتصر، أبو عبد الله الواسطي، جد بحشل.

قال مسلمة بن قــاسم الأندلسي في كتاب «الصلة»: أنبــأ عنه ابن مُبشر، وتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين.

وقال النسائي في كتاب «أسماء شيوخه»(٥) : ثقة.

<sup>(</sup>١) ترتيب الثقات (١٨٦).

<sup>(1) (1/111).</sup> 

<sup>.(</sup>AV/E) (T)

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر«المعلم» (جـ١. ق٥٥).

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الـثقات» (١)، وقال تـوفي سنة خـمس وأربعين، وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذا أستاذه إمام الأئمة.

وقال أبو داود: صحيح الكتاب ضابط متوقى.

وقال ابن خلفون (۲): ثقة مشهور، قال فيه الـنسائي: لا بأس به قال: وذكره بعض الناس فيمن روى عنه مسلم بن الحجاج.

وقال الجياني (٣) : ثقة، وذكر وفاته سنة خمس وأربعين.

وفي قول المزي: قال بحشل: ولد سنة ست وسبعين، ومات أربع وأربعين وله ست وتسعون سنة، تبعًا لصاحب «الكمال» نظرفي موضعين:

الأول: يحتاج إلى أدنى تعقل في الحساب، فإن ما قاله لا يعطى ذلك ولا يقرب، وذلك أنه يكون على ما قاله له ثمان وستون سنة، ولو قلنا إنه تصحف من سبعين لا يصح - أيضًا - على أن النسخة مضبوطة عن المصنف بخط ابن المهندس، واستظهرت بنسخة أحرى.

الثاني: ليس الأمر على ما ذكره موجودًا في كتاب أسلم بن سهل بحشل الذي قال عنه ما قال، وكأنه لم ير الكتاب، ولم ينقل عنه شيئًا إلا بواسطة، وهذه آفة الوساطة، ولعله خفي عليه في النقل ولم ينظره حال الكتابة نظر متثبت، على أني أقول إن هذا لا يحتاج إلى تثبت فإن من نظره باديء الرأي عرف فساده.

والذي في «تاريخ واسط» (٤) : قال بحشل: ولد في سنة تسع وستين وتوفي وله ست وسبعون سنة ومات سنة أربع وأربعين، وهذا هو الـصواب، وبه ينتظم الحساب، وعلى تقدير أن يكون أسلم قد قاله غلطًا، فكان الأولى أن ينبه عليه ويبين كونه وهمًا، والحمد لله وحده.

<sup>(1) (</sup>N/ FO1).

<sup>(</sup>٢) المعلم (جـ١.ق٥٥).

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبي داود للجياني (ق:٢).

<sup>(</sup>٤) (ص: ۲۰۹).

# ٨٤١ ـ (خ م د س) تَوْبة بن كيسان العَنْبري، أبو الموّرع.

قال المزي: روى عن أنس.

وفي كتاب «الثقات» (۱) لابن حبان ـ لما ذكره ـ: روى زيد بن حُباب عن مطيع ابن راشد ثنا توبة ثنا أنس بن مالك: أن النبي ﷺ شرب لبنًا فلم يتمضمض، ولم يتوضأ، وصلى.

قال أبو حاتم: فإن صح هذا فهو من التابعين (٢) .

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون: قال أبو الفتح الأزدي: توبة العنبري عن نافع منكر الحديث، ثنا أحمد ابن الحسين ثنا جعفر بن محمد ثنا أبو داود المهراني عن يحيى بن معين، قال: توبة يُضعف (٣).

وقال ابن صالح: بصري ثقة.

وذكر أبو داود سليمان بن الأشعث في كتاب «الإخوة» تأليفه عن عباس ابن عبد العظيم: أن رشيدًا الذي روى عنه هو رشيد بن كيسان وهو أخوه لأمه وذكر البخاري وفاته في «الأوسط» (٥) بعد نهاية سنة خمس وعشرين، وقبل نهاية سنة ست وعشرين ومائة.

<sup>.10./7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وأعاد ذكره في التابعين (٨٨/٤).

وفي الفتح (١/ ٣٧٥): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن حجر في (التقريب): أخطأ الأزدي إذ ضعفه.

قلت: الثابت عن يحيى توثيقه، وهـو الذي اعتمده ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل، ورمز له الذهبي في «الميـزان»: «صح» أي جرى العمل على تـوثيقه، والله أعلم.

<sup>.(</sup>AOA) (E)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٦٧)، ذكره البخاري فيمن مات ما بين العشرين إلى الثلاثين وماثة، ولم يحدد.

٨٤٢ ـ (س) تَوْبَة أبو صَدَقَة الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك.

قال أبو الفتح الأزدي فيما ذكره ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>: لا يحتج به، وسمى أباه عبدالله.

وقال بعض المصنفين من المتأخرين: قلت هو ثقة<sup>(٢)</sup> وفي الرواة:

أبو صدقة بكر بن صدقة.

وأبو صدقة صخر بن صدقة.

وأبو صدقة محمد بن عبد الأعلى القراطيسي.

ذكرهم أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «الأسامي والكني» تأليفه.

وأبو صدقة مسرور بن صدقة.

وأبو صدقة الجُدّي.

ذكرهما أبو أحمد الحاكم في كتاب «الأسامي والكني» (٣). [ق٣/ب].

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٩٨).

<sup>(</sup>٢) وتعقبه في الحاشية أحد المعلقين على نسخته بقوله: كان ينبغي له أن يكمل كلام هذا المصنف المتأخر، وهو شيخنا أبو عبد الله الذهبي، فإنه قال: "قلت: هو ثقة، روى عنه شعبة"، فأراد بذلك مستنده في توثيقه، وهذا الكاتب لايرضى أن يصرح باسم الذهبي، فياليت شعري أفي ظنه أن يباريه أو يماريه إن هذا لعجيب. بل هذا الكاتب عند نفسه أن الذهبي وشيخنا المزي لا يعرفان قليلاً ولا كثيراً يظهر ذلك للمتسبر في كلامه فعفا الله عنه ، ما كان أرقعه وأجهله وأحمقه!!. اهه.

عفا الله عن كاتب هذه السطور، فهذه قسوة شديدة لا تسليق في حق عالم كالمصنف، نعم قد تعنت وتعسف كثيرًا في ردوده على المزي، وأساء في حق الذهبي عندما أهمل ذكره ، ولكن لحوم العلماء مسمومة، وهو مأجور حسب نيته، فالله يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين.

<sup>(</sup>٣) (جـ١ . ق٢٤٦).

# باب الثاء

## من اسمه ثابت وثبات

### ٨٤٣ ـ ثابت بن أسلم، أبو محمد البصري، البناني.

قال المزي: بنانة هم بنو سعد بن لـؤي بن غالب، ويقال: إنهم بنو سعد ابن ضُبيعَة بن نزار، ويـقال: هم في ربيعة بن نزار باليمـامة. انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع:

الأول: بنانة ليس رجلاً إنما هي امرأة وهي أم ولد سعد بن لؤي، ويقال: بل هي أمه حضنت بنيه، وقيل: حاضنة لبنيه، وقيل: بل هي أم بني سعد بن ضُبيعَة.

الثاني: قوله «ويقال إنهم بنو سعد بن ضبعة بن نزار». سقط منه: ربيعة بين نزار وضبيعة، ولا بد منه ولعله سقط من الناسخ ابن المهندس<sup>(1)</sup>، ولكن قوله: ويقال هم في ربيعة بن نزار يؤيد القول الأول ويرجح أنهما عنده قولان، وليسا كذلك، فإن من كان من بني سعد بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار كان في ربيعة بن نزار، وهو النظر الثالث، لخصت هذا من كلام: هشام بن محمد بن السائب، وأحمد بن جابر البلاذري، وأبي محمد الرشاطي، وأبي عبيد القاسم بن سلام.

وفي «الوشاح» لابن دريد: كانوا في بني الحارث بن ضبيعة.

وقال أبو أحمد الحاكم: بنانة بنت القين بن جسر يقولون: أبونا سعد بن لؤي وهم في شيبان، وبنو ضبة يقولون: هم ولد الحارث بن ضبيعة.

والمزي في هذا كله تبع ابن الأثـير في كتاب «اللباب»(٢)، لم يتعده إلى غيره

<sup>(</sup>١) الظاهر خلافه، فقد حكى السمعاني عن الخطيب في «المؤتنف» أنه أسقط: «ربيعة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (١/٨/١)، وابن الأثير تبع في هذا للسمعاني في (الأنساب: ١/٣٩٩)، الذي تبع=

حكى لفظه فيما أرى بعينه، والله تعالى أعلم.

وأغفل منه أن ثابتًا توفي سنة ست وعشرين ومائة، إن كان ينقله من عنده.

وقال البستي لما ذكره في «الثقات» (۱) : كان من أعبد أهل السبصرة، وصحب أنسًا أربعين سنة، ومات سنة ست وعشرين، وقيل: ثلاث وعشرين (۲).

وفي «تاريخ» المفضل بن عسان الغلابي: ثابت بسن أسلم البناني كان أبوه يهوديًا فأسلم، وكان منزله في بنانة.

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل: قال محمد بن واسع: نعم الرجل ثابت نعم الرجل ثابت.

وقال سهيل بن أخي حزم: سمعت ثابتًا يقول لحميد: ويلك يا طويل هل سمعت أحدًا يصلى في قبره.

وعنه أيضًا: لو علمت أحدًا يصلي في قبره لسألت الله تعالى ذلك.

وكان يقرأ القرآن في كل ليلة، ويصوم [ق٣٥/ أ] الدهر.

قال: وثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن أبيه قال: قال أنس بن مالك \_ ولم يقل شهدته \_ : إن لكل شيء مفتاحًا وأن ثابتًا من مفاتيح الخير.

قال أبو عبد الله وقال محمد بن واسع: خذوا عن مالك يعني ابن دينار وثابت.

وبلغني أن أنسًا قال له: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله ﷺ، قال فما زال ثابت يبكى حتى عمشت عيناه.

<sup>=</sup> بدوره ابن حبان في (الثقات: ٤/ ٨٩).

<sup>.(1) (3/</sup> PA).

<sup>(</sup>٢) كذا حكى المصنف عن «ثقات» ابن حبان، والمثبت في المطبوع: مات سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن ست وشمانين، وقد قيل إنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، ويقال: سنة ست وعشرين ومائة. اهـ.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (١) للباجي: قيل لثابت: يقولون إنه ليس بعينيك بأس إن لم تكثر البكاء. قال: فما أرجو بعيني إذن.

وقال بكر بن عبد الله المزني: من سره أن ينظر إلى أعبد من أدركنا في زمانه فلينظر إلى ثابت، فما أدركنا الذي هو أعبد منه.

وقال ابن سعد (٢): كان ثقة في الحديث مأمونًا. توفي في ولاية خالد القسرى.

وذكره ابن شاهين في «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

وروى عنه \_ فيما ذكره المزي في كتاب «الأطراف» \_ مستدركًا على ابن عساكر: عن عبد الله العمى عن أبى داود.

وفي «كتــاب» المنتجالي: قــال محمد بن ثابــت: ذهبت ألقن أبي عــند الموت فقال: يا بني خلِّ عني فإني في وردي السابع.

وقال حمزة: كان يصلي في كل مسجد مرَّ به، وكل مسجد دخيله، وكان يصلي كل يوم ثلاثمائة ركعة، وصام ستين سنة.

وفي "تاريخ" أبي بشر هارون ابن حاتم التميمي، رفيق أبي بكر بن عياش وراويته: مات علي بن زيد سنة تسع وعشرين ومائة، ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء التمار، قال: مات ثابت بن أسلم البناني قبل علي بن زيد سنة مات الحسن .

ونا... عن مطر الوراق: لا نـزال بخيـر ما بقـي أشياخنـا: ثابت ومـالك ومحمد بن واسع.

وعن ابن معين: أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة.

وفي "تاريخ مطين": سمعت عثمان بن أبي عثمان ثنا عبد الرحمن بن شكيل

<sup>.(1)()</sup> 

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى: (۷/ ۲٤٣٣).

<sup>.(</sup>١٣٨) (٣)

مولى بني أسد المقسريء قال: مات ثابت بن أسلم البناني سنة ثنتين وعشرين ومائة .

وفي «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة: قال جعفر بن سليمان: بكى ثابت حتى ذهب بصره أو كاد يذهب، قال: وتزوج ثابت امرأة فحمله رجل على عنقه وأهداه إلى امرأته.

وفي "سؤالات" أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي \_ وعقل عنه هذا \_ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: سئل أبو عبد الله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى بن سعيد القطان ثابت اختلط، وحميد أثبت في أنس منه (۱)

وقال الحافظ البرديجي في كتاب «المراسيل»: ثابت صحيح عن أنس من حديث شعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة، فهؤلاء ثقات ما لم يكن الحديث مضطربًا أو يختلف في الرواية ، وقد حدث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي على بحديث خالفه قتادة عن أنس أوقفه قتادة ورفعه ثابت، قال: وقال بعض أهل الحديث إنما يقع الاضطراب إذا اختلف على ثابت في الرواية، فإذا لم يختلف على ثابت لم تكن رواية قتادة مما ينقض رواية ثابت، والحديث رواه حماد عن ثابت عن أنس عن النبي على فلما تجلى ربه للجبل، قال: بخنصره على الجبل فصاح الجبل فغر موسى صعقا، ثناه محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا حماد به، وأبنا درست ابن سهل ثنا أبو عبد الرحمن ثنا ابن سواء عن سعيد عن [ق٣٥/ب] قتادة عن أنس موقوقًا.

وفي «الكامل» (٢) للجرجاني: قال يحيى بن سعيد: عجب من أيوب يدع

<sup>(</sup>۱) كذا هو رأي الإمام يحيى القطان، أما رأي الإمام أحمد فقد حكى المروذي في سؤالاته (٥٩) أنه سأل الإمام أحمد عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس؟ فقال: ثابت.

 $<sup>(1 \</sup>cdot \cdot /1) (1)$ 

البناني لا يكتب عنه!.

وقال أحمد بن حميد، قال أحمد: أهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما. وكان أنس يقول: إن ثابتًا لذو نية واجتهاد (١).

وقال ابن عـدي: ما هو إلا ثقة صـدوق وأحاديثه صالحة مـستقيمـة وهو من ثقات المسلمين، وهـو نفسه إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فـإنه مستقيم الحديث ثقة.

وفي «كتاب» المزي: روى عن ابن مغفل، وفي كتاب «المراسيل»<sup>(۲)</sup> لابن أبي حاتم عن أبيه: روى الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مُعَفَّل، فلا ندري لقيه أم لا؟قال عبد الرحمن: وقال أبو زرعة: هو عن أبي هريرة مرسل.

# ٨٤٤ - (بخ د س ق) ثابت بن ثوبان العَنْسي الشامي.

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وكذلك الطوسي، وابن حبان، وذكره في «جملة الثقات» (٢) ، وكذلك ابن شاهين (١) وابن خلفون.

وفي «تاريخ» (٥) البخاري العَبسي أو العَنْسي.

وفي كتاب «الجرح والتعديل»<sup>(١)</sup> لابن أبي حــاتم: أبنا عبد الله بن أحــمد في

وقد جاء التصريح بسماعه منه فيما حكاه المزي في «تحفة الأشراف» (٧/ ١٧٢) نقلاً - فيمـا أظن ـ عن كتــاب «التفرد» لأبــي بكر بن أبــي داود. وفي إسناده عــلي بن الحسين بن واقد ضُعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في أصل المصنف، وفي «الكامل»: لدويبة أُحبها.

<sup>(17) (17).</sup> 

<sup>(7) (1/071).</sup> 

<sup>(3) (731).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>F) (Y/P33).

«كتابه» قال: سألت أبي عن ثابت بن ثوبان، فقال: هذا شامي وليس به بأس.

### ٨٤٥ ـ (د) ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي.

في "تاريخ البخاري الكبير" (١): الخولاني، ورد ذلك عليه الرازيان (٢). وقال أبو يحيى الساجي: ثنا أبو سعيد الأشج ثنا خالد بن حيان ثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج، بحديث لم يصح، وهو: "تؤخر العتمة إلى نصف الليل».

وفي «تاريخ» أحمد بن زهير: ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبيد الله بن عمرو عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج، قال: غزونا في خلافة يـزيد ابن معاوية.

وقال ابن سعد<sup>(٣)</sup> : وكان ثقة إن شاء الله تعالى.

وقال الآجري (٤): سمعت أبا داود يقول: ثابت بن الحجاج من أهل الجزيرة ثقة.

وذكره أبو حاتم البُستي في «جملة الثقات»(٥).

وفي «تاريخ الرقة» للشيخ الإمام أبي على محمد بن سعيد بن عبدالرحمن القشيري، قال: شتونا في حصن دون القسطنطينية وعلينا عون فأدركنا شهر

كتب بحاشية الأصل: العلة من خالد. اهـ. نعم هو صاحب غرائب، قاله أحمد، وضعفه البعض، انظر ترجمته من: تهذيب الكمال، والميزان وغيرهما.

<sup>(</sup>١) المثبت في «التاريخ» ـ رواية ابن سهل ـ : ثـابت بن الحجاج، كذا مهملاً، ولعل ما حكاه المصنف كان في رواية أخري عن البخاري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) "بيان خطأ البخاري" (٧٠).

<sup>(</sup>Y) (Y\PV3).

<sup>(</sup>٤) السؤالات (١٨٠٢).

<sup>.(97/8) (0)</sup> 

رمضان، فقال عون: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صيام يوم من غير شهر رمضان وإطعام مسكين كصيام يوم من شهر رمضان، وجمع أصبعه. ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: يقال الخولاني الجزري.

٨٤٦ ـ (س) ثابت بن سعد الطائي أبو عمرو الحمصي.

قال أبو حاتم بن حبان لما ذكره في «جملة الثقات» (۱): ثابت بن سعد الطائفي، وقيل: الطائفي، يروي عن: جابر بن عبدالله، ومعاوية. روى عنه: محمد بن عبد الله بن المهاجر، ومحمد بن عمر المحرمي (۲) أخو خالد بن عُمر وأهل الشام.

ولهم شيخ آخر يقال له:

٨٤٧ ـ ثابت بن سعد [ق٣٦/ أ].

روى الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» $^{(7)}$ حديثه عن أبي ذر، ذكرناه للتمسز.

٨٤٨ - (دق) ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال.

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٤).

<sup>(1) (3/ 79).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو المشبت في «الثقات»، وفي حاشيـة الأصل: صوابه المحري، وهو المثبت في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦٣)، وحرره محققه ورجحه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (١٧٨/٥) وفيه: ثابت بن سعد أو سعيـد، وكذا في «أطراف المسند»، وفي بعض النسخ: «عن سعيد» دون شك.

وفات الحسيني في «الإكمال»، وكذا ابن حجر في «التعجيل» ذكره، والله أعلم.

<sup>(170/7) (1)</sup> 

وفي المشاهير: كان صدوق اللهجة.

وقال الحافظ ابن حجر: وأخرج له النسائي في «السنن الكبرى» ولم ينبه على ذلك المزى، ولا من اختصر كتابه أو تعقبه. اهـ.

### ٨٤٩ ـ (ق) ثابت بن السمط.

روى عن: عبادة.

روی عنه: ابن مُحیریز.

هذا ما عرفه به المزي.

وفي كتاب «الثقات» (١) لأبي حاتم البستي: ثابت بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة، أخو شرحبيل بن السمط، عداده في أهل الشام، يروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، روى عنه أهل الشام.

٠٥٠ \_ ثابت بن الصامت الأنصاري الأشهلي، والد عبد الرحمن بن ثابت.

يقال: إنه أخو عبادة بن الصامت، ويقال: إن ثابت بن الصامت مات في الجاهلية وإنما الصحبة لابنه، له حديث واحد مختلف في إسناده، قاله المزي، وفيه نظر في مواضع:

الأول: في نسبته إياه أشهليًا، وجعله أخًا لعبادة (٢) ، وذلك أمر لا يلتثم لأن عبادة إجماعًا خررجي وعبد الأشهل من الأوس، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو أحمد العسكري في كتاب «الصحابة» بقوله: ثابت بن الصامت بن عدي ابن كعب بن عبد الأشهل، وليس بأخي عُبادة بن الصامت لأن عبادة وأخاه أوسًا من الخزرج (٢).

<sup>(</sup>۱) (۱/۶)، وأعاد ذكره فــي موضع آخر (۶/۶) على الــنحو المختصــر الذي ذكره عليه المزي، فكأن المزي لم ير الموضع الأول، وهما واحد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم يجزم به المزي، بل ذكره ممرضًا، فما الحرج في هذا، وقد سبقه إلى هذا جماعة منهم: أبو نعيم في «أسد المعابة» (جـ١، ق ١١٠)، وابن الأثير في «أسد المعابة» (٥٥٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥٥٦).

الثاني: أنه مختلف في صحبته، قال ابن حبان (۱) ، لما ذكره في بني عبدالأشهل، كناه أبا عبد الرحمن، يقال: إن له صحبة، ولكن في إسناده ابن أبي حبيبة (۲). الثالث: ليست له صحبة، فإن ابن سعد لما ذكر حديثه قال: في هذا الحديث وهل، إما أن يكون عن أبيه عن رسول الله عليه وإما أن يكون عن ابن لعبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، لأن الذي صحب النبي الله وروى عنه عبد الرحمن بن ثابت ليس أبوه.

وأما البخاري فلم يذكره جملة في شيء من تواريخه الثلاثة، وكذلك ابن أبي خيثمة.

وفي كتاب ابن الكلبي المسمى «بالمنزل»: ثابت بن الصامت جاهلي لا صحبة له ولا إسلام.

وفي «كتاب» ابن السكن: روى حديثه بعض ولده، وهو غير معروف في الصحابة، ويقال: إن ثابت بن الصامت هلك قبل البعثة والصحبة لابنه عبدالرحمن الأشهلي (٣).

أيها الطالب لا تنظر إلى عظم الشخص عندك بالخبر وانظرن قول السذي ردبه قوله [ق٣٦/ب] إن كنت أهلاً للنظر.

١٥٨ ـ (ت عس) ثابت بن أبي صفية دينار أبو حمزة الثُمالي الكوفي.
قال ابن سعد (١) : توفي في خلافة أبي جعفر، وكان ضعيفًا.

ابن حجر: وليس قوله حجة إذا خولف .اهـ.

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) اختلف فيه على ابن أبي حبيبة، انظر «المعرفة» لأبي نعيم (جـ١. ق ١١٠ب).

<sup>(</sup>٣) بل قال بصحبته جماعة منهم: خليفة بن خياط في «طبقاته» (ص: ٧٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» تبعًا لأبيه، وأبو نعيم، وابن منده، وابن عبدالبر. وانفرد ابن الكلبي بالقول: بأن ثابتًا هلك في الجاهلية، وتابعه عليه جماعة، قال

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٦٤).

وفي كتاب أبي بشر الدولابي: ابن أبي صفية ليس بثقة.

وذكره: أبو العرب التميمي، وأبو محمد بن الجارود، وأبو القاسم البلخي، وأبو جعفر العقيلي<sup>(۱)</sup> في «جملة الضعفاء».

وقال يزيد بن هارون (٢<sup>)</sup> : كان يؤمن بالرجعة.

وقال أبو داود (٣): جاءه ابن المبارك فدفع إليه صحيفة فيها حديث سوء في عشمان فرد الصحيفة على الجارية، وقال: قولي له قبحك الله وقبح صحيفتك.

وذكره البرقي في «باب من ينسب إلى الفعف عمن حمل بعض أهل الحديث روايته وتركها بعضهم».

وقال البرقاني (١٤) عن الدارقطني: متروك. وفي كتاب «الضعفاء» (٥٠): ضعيف.

وقال أبو عمر بن عبد البر: ليس بالمتين عندهم في حديثه لين.

ولما ذكره يعقوب<sup>(1)</sup> في: «باب من يرغب عن الرواية عنهم وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم» قال: وهو ضعيف.

وزعم المزي أن ابن ماجة لم يخرج حديثه فعبر عن جهله ( $^{(v)}$ ) لأن حديثه عنده ثابت في كتاب «الطهارة» ( $^{(\Lambda)}$ ) في باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة ثنا

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) سؤالات الآجري (١١٦).

<sup>.(32) (37).</sup> 

<sup>.(179) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٧) لقد أسرف المصنبف على نفسه وجاوز الحد، والعجب أن جهالاته هو أفظع وسقطاته أشنع وقد أبنا عن الكثير منها فيما مضى، والله يعفو عنا وعنه.

<sup>(</sup>٨) رقم (٤١٠).

عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال سألت أبا جعفر قلت حدثك جابر أن النبي ﷺ: توضأ مرة مرة؟. قال: نعم... الحديث.

وقال علي بن الحُسين بن الجنيد: متروك.

وقال ابن حبان (۱): كثير الوهم في الأخبار حـتى خرج عن حَد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلو في تشيعه.

أبنا محمد بن إسحاق ثنا حاتم بن اللـيث الجوهري ثنا يحيى بن معين قال<sup>(٢)</sup> ثنا ثابت بن أبي صفية في سنة ثمان وأربعين ومائة وكان ضعيفًا.

وفي «الكامل» (٣) لابن عدي، قال الفلاس: ليس بثقة.

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه».

# ٨٥٢ - (ع) ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي أبو زيد البصري.

قال أبو عيسى الترمذي في كتاب «الصحابة» (١٤) : شهد بدرًا، وكذا قاله أستاذه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (٥) .

وقال أبو زرعة: هو من أهل الصفة.

<sup>(1) (1/7.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وهو تحريف لا شك وفي مطبوعة «المجروحين»: مات. بدلاً من ثنا، وفي الحاشية الأصل كتب: سقط شيخ ابن معين.

 <sup>(</sup>٣) (٩٣/٢)، وما حكاه المصنف منسوبًا إلى الفلاس، وقع في كتاب ابن عدي من قول النسائي، فالله أعلم.

<sup>(3) (07).</sup> 

<sup>(</sup>٥) كذا حكاه ابن منده عن البخاري فيها ذكره ابن الأثير في «أسد الهابة: ٥٥٩) وتعقبه أبو نعيم في «المعرفة» (جـ١ . ق ١١١٠) بقوله: فوهم بعض الناس فقال: قال البخاري: شهد بدرًا مع النبي ﷺ، ولا يشبت، وإنما ذكر البخاري في الجامع: أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه اهـ.

وفي «كتاب» ابن منده: توفي في فتنة ابن الزبير.

وقال أبو أحمد العسكري: ثابت بن الضحاك بن خليفة، وقال بعضهم: الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم، والصحيح أنه من الأوس، ويكنى أبا زيد، وليس بأبي زيد بن ثابت بن الضحاك، لأن أبا زيد قتل يوم بعاث.

حكى أبو [ق٧٣/أ]<sup>(۱)</sup> حاتم قال: بلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: هو والد زيد بن ثابت. قال أبو حاتم: فإن كان قاله فهو غلط، وذلك أن أبا قلابة يروي عن ثابت بن الضحاك وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت فكيف يدرك أباه؟ وهو يقول: حدثني ثابت بن الضحاك، بن خليفة (١). وهو الذي ساق الخليج الذي بينه وبين محمد بن مسلمة.

وقال ابن حبان (۳): قُبض النبي ﷺ وله ثمان وستون سنة، وأمه أسماء من ولد جارية بن الحارث بن الحزرج. كذا نقلته من نسخة مصححة بخط أحمد ابن يونس بن بكرة الأيلى، وكأنه غير جيد.

وفي «كتاب أبي القاسم بن بنت منيع في الصحابة»: قال أبو موسى هارون ابن عبد الله: ثبابت بن الضحاك بن خليفة مات في فتنة ابن الزبير، وكذا ذكره الطبري في «معرفة الصحابة».

وقال ابن سعد: له من الإخبوة: أبو بكر، وأبو حفص عمر، وبكرة، وحمادة، وصفية، وعبد الله الذي قتل يوم الحرة، وكان صاحب الخيل يومئذ، وأم حفص أولاد الضحاك بن خليفة بن ثعلبة، أسلم الضحاك وشهد أحدًا وكان مغموصًا عليه، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب.

 <sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) وقد اعتذر ابن حجر عن ابن نمير بقوله في «الإصابة» (١/ ١٩٤): ولعل ابن نمير لم يرد مافهموه عنه، وإنما أفاد أن له ابنًا يسمى زيدًا، لا أنه والد زيد بن ثابت الفقيه المشهور. اهـ.

نعم قد كني بأبي زيد، لكن ظاهر كلام ابن نمير يأباه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) (٣/٤٤)، المثبت في المطبوع: ثمان سنين، والله أعلم.

وقال أبو سليمان بن زبر: سكن ثابت الشام.

وفي كتاب «الطبقات»(١) لخليفة: هو حليف من رهط سعد بن مُعاذ.

وفي «جمهرة» الكلبي: أبو جَبيرة وهو اسمه أخو ثابت بن الضحاك، وكذا ذكره أبو على بن السكن.

ونسبه البخاري(٢) وابن السكن والحاكم أبو أحمد: كلابيًا.

قال أبو أحمد: وقتل بمرج راهط في الفتنة سنة أربع وستين، وروي عن الحسن أن ثابتًا كتب إلي قيس بن الهيثم حين مات يزيد بن معاوية: سلام عليكم أما بعد فذكر حديثًا، وذكره أبو زكريا بن مندة في «الأرداف».

وذكره الجعابي في «كتاب الصحابة الذي صحبوا النبى ﷺ هم وأباؤهم».

وزعم شيخنا العلامة أبو محمد الدمياطي، وأبو إسحاق الصريفيني، رحمهما الله تعالى: أن رديف النبي ﷺ إلى الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد ثابت بن الضحاك بن أمية، والمزي ذكر هذا في ترجمة ابن خليفة، والله تعالى أعلم.

وأما ما ذكره المزي من أن غير واحد خلط إحدى الترجمتين بالأخرى وجعلوهما لرجل واحد، قال: فحصل في كلامهم تخليط قبيح وتناقض شنيع فزعموا أنه بايع تحت الشجرة، وأنه كان رديف النبي عليه في الخندق، وأنه كان دليله إلى حمراء الأسد، ثم زعموا أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة، ولو سكت من لا [ق٣٧/ب] يدري لا ستراح وأراح وقل الخطأ وكثر الصواب. انتهى كلامه.

وفيه نظر، لأن قائل الإرداف والدلالة والشجرة هـو أبو عمر<sup>(٣)</sup> بن عبدالبر فيما أرى، ولم يقل مقدار سِنّه إنما قال بايع تحت الشجرة وهو صغير.

وهذا كلام يخلص لقائله لعله يريـد بصغره أنه أصغر الجمـاعة الحاضرين لا

<sup>(</sup>۱) (ص:۷۸).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٦٥) نسبة إلى البعض.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/١٩٧).

صغر سنه عن الإدراك (۱)، الدليل عليه قوله: بايسع والنبي ﷺ لم نعهده بايع الصغار إلا صغار بني حاتم.

والقائل مولده سنة ثلاث هو ابن منده، ولم يقل في ترجمته شيئًا مما تقدم بل تقدم، قول البخاري فيه إنه شهد بدرًا(٢)، وهذاك قول من الأقوال، والمؤرخ ينقل الصحيح وغيره، ولا ينسب إلى تخليط إلا إذا جزم به، أو نصره، أو لم يذكر غيره، أو قاله من غير بيان من قاله، وأما من يذكر أقوال الناس فلا عهدة عليه إلا إذا كانت غير صحيحة لمن هي معزوة إليه، ولو إراد إنسان أن يُشنع على محقق بما هو صواب ولا شبهة له فيه لوجد من ذلك كثيرًا.

وأما قوله: كيف يقع هذا الاختلاف المتباين في وفاة رجل معروف الدار معروف الدار معروف الأصحاب. ففيه نظر، لأنا قد أسلفنا الخلاف في نسبه وداره، وقد ذكره هو وغيره في غير ما ترجمة خلافًا كبيرًا وتباينًا في الوفاة والمولد.

وأما قوله وإنما جعل هذا التخليط حين لفقوا بين الاسمين وجمعوا بين الترجمتين. ففيه نظر أيضًا، لأنني نظرت عدة مصنفات على أسماء الصحابة رضي الله عنهم ما منها تصنيف إلا وهما فيه ترجمتان مفصولتان بينهما ما هو عزيز لم يطرق الإسماع، ولا أظن [...] (\*) اجتمع عند مصنف في هذه الأصقاع، فليت شعري من الذي جمع بينهما حتى نستفيد؟

وثم شيء آخر بشأن الدليل على أن الجماعة خرجوا حديث ثابت بن الضحاك ابن خليفة دون غيره، وليس منسوبًا عنده واحد منهم، وأبو [ق٣٨/أ] إسحاق الصريفيني وغيره يزعم أنه ثابت بن الضحاك بن أمية، وليس قولهم

<sup>(</sup>١) الحمل على الظاهر أولى، وهذا خلاف الظاهر، والدليل الذي ذكره المصنف يؤيد أنه كان صغيرًا سنًا بإطلاق.

ثم إن ابن الأثير قد تعقب أبو عمر وقال: في كلامه أبي عمر نظر، فكيف يكون فيها صغيرًا من كان قبلها دليلاً؟ ولا يكون الدليل إلا كبيرًا، والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>٢) مر أنه لا يثبت عنه.

<sup>(\*)</sup> كلمة غير واضحة

بأولى من قول غيسرهم، على أن القلب لا يثلج بذكره إلا إذا نص عليه من خرج حديثه، والله تعالى أعلم. وفي الصحابة:

#### ٨٥٣ ـ ثابت بن الضحاك بن ثعلبة الأنصارى.

ذكره الحافظ أبو موسى المديني في كتابه «المستفاد بالنظر والكتابة من زيادة معرفة الصحابة»(١)

وذكر المزي أن أبـا قلابة روى عنه الـرواية المشعـرة بالاتصال، وفي «مـسند» الإمام أحمد بن حنبل ذكر بينهما (٢) رجلاً، والله أعلم.

١٥٥ - (بخ م ٤) ثابت بن عبيد الأنصارى الكوفي مولى زيد بن ثابت.

قال ابن سعد (٣): كان ثقة كثير الحديث.

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(٤)، وكذلك ابن شاهين<sup>(٥)</sup>.

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه».

وفي «ثقات» ابن خلفون: وثقة ابن صالح وابن وضاح.

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة» : صلى زيد بن ثابت على أمه، وكانت مولاته.

<sup>(</sup>۱) وقد تعقبه ابن الأثـير في «أسد الغابة» (٥٥٩) بقوله: فأما قوله فـي نسبه:الضحاك ابن ثعلبة فهو وهم، أسقط منه خليفة وما لإخراجه عليه وجه، فإن بعض الرواة قد أسقط الجد الذي هو خليفة، وقد أخرجه ابن منده على الصواب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) أولاً: رواية أبي قلابة عنه عند الجماعة مصرح فيها بالسماع، وما حكاه المصنف عن «مسند» الإمام أحمد ليس بضحيح، فقد وقعت فيه رواية أبي قلابة عنه بدون واسطة.

انظر المسند (٤/ ٣٤) ، وأطراف المسند (١/ ٢٥٤)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٦/ ٢٩٤).

<sup>.(91/2)(2)</sup> 

<sup>.(</sup>١٤٠) (٥)

وقال الحربي: وهو ثقة من الثقات.

وفي قول المزي: روى عن اثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي عَلَيْ في الإبل هكذا مضبوطًا مجودًا بخط المهندس وغيره بلام مجرورة. نظر، سول له لقلة نظره في «تواريخ البخاري» وفاته بذلك علم كثير بينا منه جملة فيما مضى منها هذا الموضع، فإنه في الإيلاء لا في الإبل، لأن الإبل لا معنى لذكرها مفردة، ولم يبين معنى ذكرها.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١) \_ الذي هو أكثر وجودًا وأسهل مأخذًا وكشفًا من «تاريخيه» الباقيين \_: حدثني الأويسي، قال: حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب النبي ﷺ: «الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف».

حدثني عبيد الله قال حدثني ابن عيينة عن يحيى عن سليمان بن يسار عن اثنى عشر مثله.

ثنا عارم ثنا حماد ثنا يحيى عن سليمان أدركت نحوه.

وفي الصحابة رجل آخر يسمى:

#### ٥ ٨٥ ـ ثابت بن عبيد الأنصاري.

قال ابن عبد البر(٢): شهد بدراً، وحضر صفين مع علي بن أبي طالب.

#### ٨٥٦ ـ وثابت بن عبيد آخر.

يروي عنه الأعمش (٣)

<sup>(1) (1/171).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ترجمه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٩٤) ونسبه أنصاريًا، وقال: وكان ثقة كثير الحديث.

وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح» (٢/ ٤٥٤) وحكى عن ابن معين ـ من رواية إسحاق بن منصور ـ أنه قال: ثقة. وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» (١٢٦/٦). =

۸۵۷ ـ وثابت بن عبيد.

یروي عن: أنسِ بن مالك. روی عنه: یزید بن مردابنه (۱) .

۸۰۸ ـ وثابت [ق۳۸/ ب] ابن عبید بن عازب ابن أخي البراء بن عازب. يروي عن: أبيه، وله صحبة، روى عنه: ابنه عدي بن ثابت (۲) .

ذكرهم ابن حبان في «الثقات». وذكرناهم للتمييز.

٨٥٩ - (خ د س ق) ثابت بن عجلان السلمي الأنصاري أبو عبدالله الحمصي.

قال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: قال محمد بن عبد الله بن نمير: ثابت بن عجلان دمشقى ثقة.

وقال البستي في «ثقات<sup>(٣)</sup> أتباع التابعين»: ثابت بن عجلان الأنصاري قيل إنه سمع أنسًا، وليس ذلك بصحيح عندي.

وقال ابن أبي حاتم (٤): أدرك أنسا.

والمزي ذكر روايته عنه المروية بالاتصال عندهم، وليس جيدًا على هذا<sup>(ه)</sup>.

وقال الإمام أحمد (العلل ومعرفة الرجال: ٢/ ١٥٥): ثقة. ونبه المزي على تفريق أبي حاتم بيبنه وبين الذي هو مولى زيد بن ثابت وهما عنده واحد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبان في «الـثقات» (٤/ ٩٥)، والخطيب في المتفق (٦٠٣/١) وجــمع بينه وبين الذي قبله. وجعله المزي هو ومولى زيد بن ثابت واحدًا، والله أعـلم.

<sup>(</sup>۲) ترجمه ابن حبان في «الثقات» (۶/ ٩٥).

<sup>(170/1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) وقع في كتــاب (شرح السنة) للالكــائي بإسناد جيــد ما يفيد أن ثابتًــا أدرك أنسًا بل وسمع منه.

وقال البخـاري في «تاريخه الكبـير» الذي يتباهى المصـنف بكثرة نسخـه بين يديه، =

وخرج البستي حديثه في «صحيحه» ، وكذلك أبو عوانة الإسفرائيني.

ولما ذكره أبو أحمد الجرجاني في كتابه «الكامل» (١) ذكر له ثلاثة أحاديث قال: وله غير هذه الأحاديث وليس بالكثير.

وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي: لا يحتج به (٢)

وقال أبو جعفر العقيلي<sup>(٣)</sup> : لا يتابع على حديثه.

ويعيب على المزي عدم النظر فيه - : سمع أنسًا.

فهل اطلع المصنف على هذا القول وأغمض عينيه عنه؟!، أم لـم يتنبه له؟! أم لم ينظر في الكتاب أصلاً؟! فلماذا التشنيع والتشغيب؟! فالله يسامحه ويعفو عنه.

ولعل قائلاً يقول: قمول البخاري في «تاريخه»: سمع فلانًا، ليست عنده تأكيدات ولكنها إخبارات.

قلت: هذا بعيد عن منهج المصنف، فمنهجه أوسع من ذلك بكثير، وأكاد أجزم أنه لوظفر بهذه المقولة لطار بها. ثم إنها في الجملة تدل على وقوع السماع، وبالتالي الرواية، فلا وجه لإنكار المصنف على المزي.

((1)((1/4))

(۲) «الأحكام الوسطى» (۲/ ۱۲۹).

وقد تعقبه الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كـتابه «بيان الوهم» بقوله: وقوله في ثابت ابن عجلان: لا يحتج به قول لم يقله غيره فيما أعلم، ونهاية ما قال فيه العقيلي: لايتابع على حديثه إلى آخر كلامه رحمه الله وتأتي تتمته.

(٣) «الضعفاء الكبير» (١/٦٧١) وزاد: ويقول: عن عطاء بن عجلان سمعت عائشة لم يسمع منها شيئًا.

وتعقبه ابن القطان بقوله: قول العقيلي ـ أيضًا ـ فيه تحامل عليه، إنما يمس من لا يعرف بالثقة أما من عرف بها فانفراده لايضره إلا أن يكثر ذلك منه اهـ.

وأيده ابن حـجر في قوله هـذا وقال: صدق، فإن مثل هـذا لا يضره إلا مخالـفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينتذ شاذًا، والله أعلم. اهـ.

لكن هذا على مذهب من يشترط في الشذوذ المخالفة، أما من لا يستترط \_ وهم \_

وذكره الساجي في «جملة الضعفاء» وقال الحاكم في «العلوم»: لم يصح سماعه من ابن عباس، إنما يروي عن التابعين.

# ٨٦٠ ـ (د ت س) ثابت بن عُمارة الحنفى، أبو مالك البصري.

خرج البستي حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم، وأبو علي الطوسي. ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» قال: توفي سنة تسع وأربعين ومائة.

وقال البزار: مشهور، روى عنه يحيى بن سعيد وغيره.

وفي «تاريخ» (۲) البخاري: ثنا حُسين بن حُريث: سمعت النضر بن شميل قال: قال شعبة: تأتوني وتدعون ثابت بن عُمارة.

وقال ابن خلفون لما ذكره في «الثقات»: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة.

وذكره ابن شاهين في «الثقات»<sup>(٣)</sup> .

وقال النسائي في التفسير: ليس به بأس(١).

<sup>=</sup> الجمهور ـ فأحيانًا يتوقفون عن قبول بعض إفرادات الثقات، بل ويحكمون بنكارتها وشذوذها عندهم، والله أعلم.

أما الحافظ الذهبي فقد نازع ابن القطان في توثيقه المطلق لـثابت بن عجلان وذلك بقوله: أما من عرف بـالثقة فنعم، وأما من وثق ـ ومثل أحمـد الإمام يتوقف فيه، ومثل أبي حـاتم يقول صالح الحديث ـ فلا نُرقيه إلى رتبـة الثقة، فتفـرد هذا يعد منكرًا فرجح قول العقيلي، وعبد الحق. اهـ.

<sup>.177/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكبير (٢/١٦٦).

<sup>(179) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) وفات المصنف قول أبي داود في سؤالات الآجري له (٩١٥): ثقة.

٨٦١ - (خ م د س) (١) ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي.

قال أحمد بن صالح: ثقة.

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) ، وكذلك ابن خلفون.

٨٦٢ - (خ د ت) ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امريء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الخزرجي، خطيب النبي على الم

كذا ذكره المزي، وهو هكذا ينقص منه زهير بين شماس ومالك، كذا هو في «كتاب» الكلبي وابن الأثير<sup>(٣)</sup>، وغيرهما.

وفي «كتاب» ابن السكن: شماس بن امريء القيس، وفي قوله مالك بن الأغر نظر؛ لأن مالكًا هو الأغر لقب له فيما ذكره الكلبي وحده.

قال العسكري وغيره: شهد بدرًا والمشاهد بعدها، وأدرك ابنه محمد النبي ﷺ وسماه النبي ﷺ محمدًا وحنكه.

وفي «كتاب» (٤) ابن حبان: أمَّره أبو بكر على الأنصار يوم اليمامة، ودخل عليه النبي عَيَّالِيَّةِ وهو عليل، فقال: «أذهب البأس [ق٣٩/أ] رب الناس. عن ثابت بن قيس بن الشماس». رواه أبو داود.

وفي «كتاب» البغوي: روت عنه ابنته.

وفي «كتاب» (ه) أبي عمر: ويحيى ابنه، ورأه بعض الصحابة في النوم فأوصاه أن تؤخذ درعه ممن كانت عنده وتباع ويفرق ثمنها في المساكين، وأمره بأشياء أخر من عتق وغيره بعلامات، فنفذ أبو بكر وصيته، ولا يعلم أحدًا نفذت وصيته بعد موته سواه، وكان يقال إنه به مس من الجن.

<sup>(</sup>١) وقعت هذه الترجمة في أصل المصنف عقب ترجمة ثابت بن قيس وقدمت إلى موضعها حسب إشارة المصنف حيث كتب أمامها يتقدم. وبالله التوفيق.

<sup>. 97 /8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٣/ ٤٣).

<sup>.(197/1) (0)</sup> 

روى له البخاري حديثًا واحدًا، ذكره خلف وأبو مسعود.

٨٦٣ ـ (بخ د سي ق) ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي يروي عن أبي هريرة.

ذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات»(١).

وقال النسائي: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الزهري.

٨٦٤ ـ (ي د س) ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني.

قال یحیی بن معین: (۲) ضعیف.

وفي «كتاب الآجري» عن أبي داود: قال يحيى ليس حديثه بـذاك. قال أبو داود: هو كما قال يحيى.

وقال أبو عبد الله الحاكم (٣) فيما ذكره مسعود: ليس بحافظ ولا ضابط.

وفي كتاب ابن الجارود: ليس بذاك وهو صالح.

وذكره أبو العرب، والعقيلي (٤) ، وأبو القاسم البلخي، والساجي في «جملة الضعفاء».

وابن حبان في «جملة المثقات» (٥) ، وقال في كتاب «المجروحين»: مولى عثمان بن عفان كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه، لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره.

وفي كتاب «الوفيات» لابن قانع: روى عن: زيد بن أسلم. روى عنه: مسلم ابن إبراهيم.

 $<sup>.(9 \</sup>cdot / \xi) (1)$ 

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/٦٠١).

<sup>.(</sup>Vo) (T)

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٧٣).

<sup>(0) (1/771).</sup> 

#### ٨٦٥ - (خ ت) ثابت بن محمد أبو محمد الشيباني العابد الكوفي.

مات سنة ست عشرة ومائتين، قاله أبو القاسم بن عساكر(١).

وفي «كتاب» أبي عبـد الله محمد بن إسحاق بن منده و «الـزهرة»: توفي سنة خمس وعشرين. كذا ألفيته في غير ما نسخة مجودًا.

وفي «الإرشاد»<sup>(۲)</sup> للخليلي: ثقة متفق عليه.

قال «صاحب الزهرة» روى عنه البخاري خمسة أحاديث.

وقال أبو أحمد بن عدي (٣) : أحد النبل وكان خيرًا فاضلاً.

وقال أبو عبد الله الحاكم (٤): ليس [ق٣٩/ب] بضابط. وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٥): ليس بالقوي لا يضبط وهو يخطيء في أحاديث كثيرة.

وقال ابن خلفون في كتاب «الإعلام»<sup>(٦)</sup> :كان زاهدًا فاضلاً مشهور.

وقال أبو أحمد بن عدي الجرجاني (٧) : هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطيء، وله عن الثوري وعن غيره غير ما ذكرت (٨). يعني من الحديث الذي بين فيه خطأه.

<sup>(</sup>۱) «معجم الشيوخ النبل» (۲۰۸) والذي فيه: مات في ذي الحجة سنة خمس عشرة ومائتين ويقال: سنة ست عشرة. اهـ.

<sup>(1) (177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «شيوخ البخاري»: (٥٥)

<sup>(</sup>٤) والمثبت في سؤالاته للدارقطني أنه من قول الدارقطني(٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر \_ أيضًا \_ المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) (جدا. ق٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) الكامل (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٨) وتتمة كلامه: وفي أحاديثه يشتبه عليه فيرويه حسب ما يستحسن، والـزهاد والصالحون كثيرًا ما يشتبه عليهم فيروونها على حسن نياتهم .اهـ.

وفي كتاب الصريفيني: ذكره البخاري في «جملة الضعفاء».

٨٦٦ \_ (ق) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة النصبي، أبو يزيد الكوفى الضرير العابد.

وكناه أبو حاتم البستي في كتاب «المجروحين» (٢) أبا إسماعيل، وقال: كان يخطىء كثيرًا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

#### ٨٦٧ ـ ثابت بن النعمان أبو حبة البدرى.

(") نذكره في ("الكنى")، لم ينبه عليه المزي

٨٦٨ ـ (د س ق) ثابت بن هُرْمز أبو المقدام الحداد الكوفي.

قال أبو الفتح الموصلي: يتكلمون فيه.

وقال ابن خلفون وذكره في«الثقات»: هو ثقة قاله علي بن المديني وغيره.

وقال ابن صالح: ثقة، شيخ عال، صاحب سنة.

وذكره ابن شاهين في «الثقات»(٤) .

وفي «أشياخ الثوري» تأليف مسلم بن الحجاج مجودًا: هرمز، ويقال: هريمز. وما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (٥) قال: من زعم أنه ابن هرمز

<sup>(</sup>١) «الضعفاء الكبير» (١/٦٧١).

 $<sup>(</sup>Y \cdot V/I) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) لأنه اختلف في اسمه اختلاقًا كبيرًا على ما بين المزي في موضعه من «الكنى». وقول المصنف هو: ثـابت بن النعمان. أخاف أن يكون وهمًا، ويـأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

<sup>(3) (131).</sup> 

<sup>.(178/7) (0)</sup> 

إنما تورع من التصغير.

وقال يعقوب بن سفيان <sup>(١)</sup> كوفى ثقة.

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (٢): ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن مهدي ثنا سفيان عن ثابت عن عدي بن دينار عن أم قيس ترفعه في «دم الحيض يصيب الثوب».

٨٦٩ ـ (د س ق) ثابت بن وَدِيْعَة بن خذام بن خالد بن ثعلبة بن زيد بن عبيد بن زيد بن عوف.

قاله ابن سعد<sup>(۳)</sup> ، وابن زبر ، والباوردي .

وفي كتاب «العلل الكبير» (٤) لأبي عيسى: ثابت بن يزيد هو: ثابت بن وديعة (٥). وقال في «تاريخ الصحابة» (٦): وديعة أمه.

وقال ابن السكن: ثابت بن يزيد بن وديعة، وكان وديعة في المنافقين من بني أمية بن زيد.

وقال ابن حبان (٧) والبغوي: سكن الكوفة وحديثه عند أهلها.

وقال أبو ذر الهروي: أمه أمامة بنت بجاد بن عثمان بن عامر بن مجمع ابن العطاف بن ضُبيعَه بن زيد، خبسَرناه أبو حفص بن شاهين ثنا أبو بكر بن أبي داود (٨).

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (٣/ ٨٩).

<sup>.(</sup>YYY) (Y)

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى (٤/ ٣٧٣).

<sup>.(019) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) وتتمة كلامه: يزيد أبوه، ووديعه أمه.

<sup>(1) (11).</sup> 

<sup>.(27/</sup>T) (V)

<sup>(</sup>۸) وكذا حكاه ابن سعد في «طبقاته» (٤/ ٣٧٣).

وألزم الدارقطني (١) الشيخين تخريج حديثه لصحة الطريق إليه.

خلافًا لقول أبي عمر (٢) ، وقبله ابن السكن: حديثه في «الضب» يختلفون فيه اختلافًا كبيرًا.

وقال العسكري: شهد هو وأخوه سعيد خيبر، وشهدا مع علي بن أبي طالب أمره كله، وثـابت قديم كبير، ومـن ولده: [ق ٤٠ أ] علي بن ثابـت الزاهد الذي رثاه أبو العتاهية.

#### ۸۷۰ ـ (ع) ثابت بن يزيد ويقال: ابن زيد.

قاله البخاري (٢) ، وصحح الأول، أبو زيد الأحول البصري.

قال ابن حبان لما ذكره في «جملة الثقات»(٤) : كان عطارًا بالبصرة.

مات سنة ست وتسعين ومائة، فيما رأيته في كتاب الصريفيني.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٥) لابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا عفان قال: دلنا شعبة على ثابت بن يزيد.

وثنا صالح بـن أحمد ثنا علي، يعني ابـن المديني، سمعت يحيـى بن سعيد وسُئل عن ثابت بن يزيد، فقال: كان وسطًا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الإلزامات (ص:١١٧).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٦/ ١٩٧).

<sup>(3) (1/771).</sup> 

<sup>(0) (1/ - 53).</sup> 

 <sup>(</sup>٦) المثبت في أصل كتاب «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٦٠) عن ابن المديني قال: سمعت
يحيى بن سعيد وسئل عن ثابت بن يزيد الأودي. كذا الأودي، فهل سقطت من نسخة

وذكر المزي هذا فـي ترجمة الذي بعده وهـو غير جيد، إنما هـو هذا بل ذلك يكاد

وزعم أبو داود لما وثقه أنه من ولد زيد بن أرقم (١)، والبخاري فرق بينهما وجعلهما رجلين.

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون قال أبو الفتح الأزدي: ثقة.

## ٨٧١ - (فق) ثابت بن يزيد أبو السري الأودى.

قال الساجي: قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء.

وقال العقيلي (٢): قال يحيى: ليس بذاك، وكان ابن إدريس لا يرضاه.

وفي «كتاب» (٣) ابن أبي حاتم عن يحيى: ليس بالقوي.

المصنف؟ أو أسقطت من أجل تخطئة المزى؟! والله أعلم.

وهكذا يكون التحرير العلمي عند المصنف، فهو لا يرضى عن التقلميد الأعمى بديلا، ومع هذا ينسب المزي إليه زورًا ثم يستشنع ذلك، فالله حسيبه.

بل ما صنعه ابن أبي حاتم غير جيد، والصواب أن هذه اللفظة واردة في الأودي، وكذا أودعه ابن عدي ترجمة الأودي من كتابه «الكامل» (٢/ ٩١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٧٤ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٧٤).

وكلا الـقولين من كـلام ابن إدريس لا مـن قول يحـيى بن معـين. انظر «تـاريخ الدوري» (١٤١٧).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٥٩) وقول يحيى فيه: ضعيف، وليس بالقوي من قول أبي حاتم.

وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: ليس به بأس.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الـثقات» (١) قال: روى عنه يحيى بن سعيد القطان.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ليس هو بأخي إدريس وداود هو شيخ كوفي.

وفي «سؤالات»<sup>(۱)</sup> عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثنا يحيى بن سعيد عن ثابت ابن يزيد الأودي قال: قال حفص، أو ابن إدريس: إنه لم يكن بشيء. قال: وسمعت يحيى يقول: قال ابن إدريس: لم يكن بذاك.

وذكره أبو العرب، وابن الجارود في «جملة الضعفاء».

وابن شاهين في «جملة الثقات»<sup>(٣)</sup>.

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة» قال ابن معين: بلغني عن ابن إدريس أنه كان يضعفه، ويعجب ممن يروي عنه يعني ثابت بن يزيد. ولهم شيخ آخر يسمى:

#### ۸۷۲ ـ ثابت بن يزيد، أظنه مدنيا

روى عن أبي حميد مولى مُسافع.

روى عنه: زكريا بن منظور. ذكره الخطيب في «التلخيص» (أن . [ق . ٤/ب] ولهم شيخ آخر يقال له:

#### ٨٧٣ ـ ثابت بن يزيد الخولاني.

يروي عن ابن عمه عن ابن عمر.

<sup>(1) (1/771).</sup> 

<sup>(1) (1/117).</sup> 

<sup>(</sup>٣) بل ذكره في «الضعفاء» (٨٢) وحكى فيه قول ابن معين الآتي بعد عند المصنف، من رواية ابن أبي خيثمة.

 $<sup>.(\</sup>xi\xi\cdot/1)(\xi)$ 

روى عنه: خالد بن أبي يزيد مولى أبي الضبيغ. ذكره أبو حاتم الرازي (١) .

وزعم الهروي في كتـاب «المتفق والمفترق» أنه روى عن ابن عـمر، ذكرناهما للتمييز.

## ٨٧٤ - (د ت ق) ثابت الأنصاري والد عدي.

قال الترمذي: سألت محمدًا عن جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت له قول يحيى بن معين: اسمه دينار، فلم يعبأ به.

وقال في «العلل الكبير»: لم يعرفه ولم يعده شيئًا.

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: حديثه عن أبيه عن جده، وعن علمي لا يصح.

وقال أبو زرعة النصري في «تاريخ دمشق»: عمرو بن أخطب هو جد: عدي ابن ثابت، ومحمد بن ثابت، وعزرة بن ثابت.

وقال الحافظ أبـو علي الطوسي فـي كتاب «الأحكام»: جد عـدي مجهول لا يعرف، ويقال اسمه دينار ولا يصح (٢) .

وقال ابن أبي داود في «كتاب الطهارة» تأليفه: حديثه معلول.

وقال ابن حبان: عدي بن ثابت يروي عن أبي أمه عبد الله بن يزيد، وكذا قاله أبو حاتم الرازي وتبعهما على ذلك الكلاباذي وأبو الوليد الباجي.

<sup>(</sup>۱) «الجرَح والتعديل» (۲/ ۲۹۶).

وقال: روي عن ابن عمر، وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر وهو الصحيح. وكذا ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ١٧٢)، وابن حبان في الثقات (٤/ ٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) وقع هنا في الأصل موضع لحق، وكتب المصنف في الحاشية ثم محاه المصنف كما هو ظاهر، والله أعلم.

وقال ابن الجنيد، فيما ذكره أبو موسى المديني: ثابت بن عازب ويشبه أن يكون وهمًا لعدم المتابعين، وأيضًا - لأن جماعة نسبوه في بني ظفري ولد قيس بن الخطيم الساعدي كذا ذكره الكلبي والبلاذري، وأبو عبيد، وابن حزم، والطبري في المذيل والمبرد في كتاب «اليتيمة» ومن بعدهم.

وزعم شيخنا الدمياطي الحافظ أن الصواب: عدي بن أبان بن ثابت، وهو قول جيد، لولا قول ابن سعد: ولد ثابت بن قيس بن الخطيم: أبانًا، وأمه أم ولد، وعمرًا ،محمدًا، ويزيد، ضلوا يوم الحرة جميعًا وليس لهم عقب، فهذا كما يرى ابن سعد ينفي أن يكون لأبان ولدًا، ومثله ذكره الكلبي في «جمهرة الجمهرة».

ثم ذكر ابن سعد عديًا ونسب أباه كالجماعة ثابتًا.

وقال الحربي في كتاب «العلل»: ليس لجد عدي بن ثابت صحبة.

وقال البرقي: لم نجد من يعرف جده معرفة صحيحة.

وقال بعضهم: عدي بن ثابت بن قيس بن الخطيم، وقيس لا يعرف له إسلام، وقتل جده لأمه عبدالله بن يزيد، كذا جاء في الحديث، ولا ينبغي أن ينسب إلى جده لأمه، فينبغي أن يتوقف ولا ينسب وننزل على ما روى أبوه، والذي نسبته من هذه الأقوال على ما فيها \_ قول أبي نعيم: جده قيس الخطيمي، لأن قيسًا هذا معروف في الصحابة ويعرف بجد عدي، وكذا قول من قال: دينار.

وكلام المزي يفهم منه تفرد ابن معين بتسميته، وقدمنا قول من قاله غيره.

وقول المنذري: لا يعلم جده وكلام الأئمة يدل على ذلك، غير جيد، لما أسلفناه من كلام الأئمة اللهم، إلا أن يريد لا يعلم صحبته، والله أعلم.

## ٨٧٥ ـ (فق) ثابت أبو سعيد، شيخ كان بالري.

يروي عن: يحيى بن يعمر. روى عنه: ابن أبي الوضاح.

ذكره أبو حاتم بن حبان في جملة «الثقات»(١) . [ق ١ ٤ / ١] . ٨٧٦ ـ (مد) ثبات بن ميمون المصري، ويقال ثبّات، بالتشديد. ذكره أبو حاتم البُستي في «جملة الثقات»(٢) .

<sup>.177/7 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ١٣٠/٦ (٢)

# من اسمه ثعلبة

٨٧٧ ـ ثعلبة بن الحكم بن عرفطة بن الحارث بن لقيط بن يَعْمر الشّداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث الليثي.

كذا نسبه خليفة (۱)، وابن سعد (۲)، والبرقي، وأبو أحمد العسكري، وابن زبر، وابن قانع (۳).

وفي قول المزي شهد حنينًا. نظر، لما في «مسند» (٤) أبي داود الطيالسي: عن شعبة عن سماك، قال: سمعت ثعلبة بن الحكم يقول: أصبنا غنمًا يوم خيبر فأمر النبي ﷺ بالقدور فأكفئت. الحديث.

وعند أبي القاسم الطبراني (٥): فأكفئت وفيها لحوم الحمر الأهلية.

وفي «تاريخ البخاري الأوسط» في «فصل من مات من السبعين إلى الثمانين» (٢) و «الصغير»: أسره الصحابة وهو شاب.

وفي «كتاب الباوردي» عنه: «نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن المتعة».

وحديثه ألزم أبو الحسن الشيخين إخراجه (٧).

وفي «معجم» البغوي: روى عن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) الطبقات (ص: ٣٠، ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) المعجم (١٢٢).

<sup>(3) (1971).</sup> 

<sup>.(</sup>ITVO) (O)

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٠٥)، وانظر أيضًا «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) الإلزامات (ص: ١٢٠).

وقال العسكري: أسر في السرية التي أنفذها النبي ﷺ مع غالب الليثي إلى بني الملوح.

وقال الحاكم: (١) حديثه صحيح الإسناد. وفيه سماع ثعلبة من النبي ﷺ.

### ٨٧٨ ـ ثعلبة بن زَهْدَم التميمي اليربوعي الحنظلي، مختلف في صحبته.

كذا ذكره المزي<sup>(٢)</sup> ، ولا حاجة إلى قوله: الحنظلي، لأن كل يربوعي أبوه حنظلي، فذكره هنا عِيٌ لا حاجة إليه، لأن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

وأما صحبته فإن البخاري لما ذكره (٣) [ق ١٥/ب] عرفه بروايته عن أبي مسعود وحذيفة، ثم قال: وقال الثوري له صحبة ولا يصح.

وقال الترمذي في «التاريخ» ( أنه أدرك النبي رَبِيَالِينَ ، وعامة روايته عن أصحاب النبي رَبِيَالِينَةِ

وذكره خليفة في «البراجم (٥)، والذي لم يحفظ له نسب من بني تميم». وقال تعلبة: كنا مع سعيد بن العاصى بطبرستان.

وقال ابن حزم في . . . الحديث في «المحلى»: ثعلبة بن زهدم حنظلي أحد الصحابة، وفد على رسول الله ﷺ وسمع منه وروى عنه.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۲/ ۱۳۶)، وقال بصحبته البخاري في «تاريخه»، وابن أبي حاتم في «الجرح» (۲/ ٤٦٢). «الجرح» (۲/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره ابن الأثير في «اللباب» (٤٠٩/٣)، وما فعله المزي زيادة بيان لئلا يختلط بيربوع بن وائلة من هوازن أو يسربوع بن غيط من ذبسيان، ومن هنا كانست الحاجة إليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) الطبقات (ص:٤٦).

وقال العجلي <sup>(١)</sup> : تابعي ثقة.

### ٨٧٩ ـ (ت ق) ثعلبة بن سهيل الظهري.

كذا في «تــاريخ» البخاري مــجودًا بخط ابــن الأبار الحافظ، وعنــد غيره الطهوي (٢). ويشبــه أن يكون هو الصــواب؛ لأنهم نسبوه تمـيميًا وطُهَّــية من تميم.

 $(^{(7)}$  ذكره البستي في  $(^{(7)}$  الثقات

والسَّاجي في «جملة الضعفاء» وقال: كان قاضي خراسان، وذكر عن يحيى ابن معين: أنه ليس بشيء.

وقال أحمد بن صالح: كوفي لا بأس به.

وقول المزي: وروى له ابن ماجة حديث مجاهد عن ابن عمر في «الغناء عند العرس»، إلا أنه سماه في روايته: ثعلبة بن أبي مالك، وهو وهم.

فيه نظر، يحتاج إلى أن يكون الإنسان له اتساع نظر في كتب العلماء، ثم بعد ذلك لا يُقدم على توهيمهم إلا بعد نظر طويل، أيوهم ابن ماجة بغير دليل؟! هذا ما لا يجوز للسوقة فضلاً عمن يتسم بسمة العلم، أيش الدليل على وهمه؟ وأيش المانع من أن يكون أبوه يكنى أبا مالك؟ هذا ما لا يدفع بالعقل ولا بالعادة، فضلاً عن أن يكون منقولاً.

والندي حمل المزي عملى ذلك أنه يعلس مع قوم لا يسردون قوله، ويستصوبونه، فمشى على ذلك حتى اعتقد أن الناظرين في كتابه يعاملونه

<sup>(</sup>۱) ترتيب الثقـات (۱۹۶)وجزم بصحبته ابن حبان في «الثـقات» (۳/ ٤٦)، وأبو نعيم في «المعرفة» (جـ۱. ق١١٣ب)، وابن قانع في «المعجم» (١٢٨) وغير واحد.

ومرض ابن أبي حاتم القول بصحبته، ولم يعتمده مسلم حيث ذكره في كستابه «الطبقات» الطبقة الأولى من التابعين، والله أعلم

<sup>(</sup>٢) كذا في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٥)، من رواية ابن سهل، وفي غيره من المراجع.

<sup>(7) (1/11).</sup> 

بتلك المعاملة <sup>(۱)</sup>، كلا والله.

وشيء آخر: أنه غالبًا ما ينظر إلا في كتاب ابن أبي حاتم، وكتاب البخاري طرحه (۲) جملة، فرأى في كتاب ابن أبي حاتم من يسمى ثعلبة بن أبي مالك رجلاً واحداً [ق٤٤/أ] وهو القرظي الذي له رؤية، المذكور عند المزي بعد فاستكبره على هذا، وهو لعمري جيد، لولا ما في كتاب البخاري: ثعلبة بن سهيل سمع جعفر بن أبي المغيرة وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى روى عنه جرير بن عبد الحميد وسمع منه أبو أسامة. قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الطهري، وقال محمد بن يوسف: ثنا ثعلبة (٣) بن أبي مالك عن ليث

<sup>(</sup>۱) بل أنت أيها المصنف الذي استمرأت غيبة العلماء والاستخفاف بهم وتسفيه آرائهم، وغرتك كثرة المراجع بين يديك حتى خيل إليك أنك حزت علم الأولين والآخرين، وأنه لن يطاولك في هذا المجال أحد، فصرت ترجف وتزبد ولا تعي ما تقول.

ثم إنك طلبت الدليـل ولم تكلف نفسك البحث عنه مخافة أن تثبت براءة المزي، ولا يقوم البحث عندك إلا لأجل تخطئة المزي، فالله يعفو عنا وعنك.

ونحن نجيبك إلى طلبك، ففي «تاريخ البخاري الكبير» ـ الذي تتباهى على المزي بكثرة نسخه بين يديك ـ قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الطهوي، وقال محمد بن يوسف حدثنا ثعلبة أبو مالك: عن ليث عن مجاهد: كنت مع ابن عمر.

دليل ثان: الرجل ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: ٢/٤٦٤) وابن حبان في «الثقات» (١٢٨/٦) وغير واحد كل يسميه ثعلبة بن سهيل، ويكنيه بأبي مالك ولم يقل واحد منهم إنه يقال له: ثعلبة بن أبي مالك، هذا هو الذي دفع المزي إلى توهيم ابن ماجة، ولعله يكون في هذا مقنع للمصنف أو من ينحو نحوه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هذا إرجاف ورجم بالغيب وسوء ظن بالمزي، وقد أعلمناك الصواب فلا تلتفت لمثل هذه الترهات.

 <sup>(</sup>٣) كذا حكى المصنف عن «تاريخ البخاري»، وغالب الظن أنه تحريف وقع في نسخته،
ونسي في غمرة الهجوم على المزي أن يستظهر بالنسخ الأخرى التي بين يديه، ويدل =

عن مجاهد كنت مع ابن عمر.

فهذا شيخ المحدثين يبين أن كنية أبيه كما ذكره ابن ماجة، فلا وهم على ابن ماجة إذًا، والله أعلم.

وكذا كنمى أباه يعقوب بـن سفيان الفـسوي في «تاريـخه الكبيـر»، وابن أبي خشمة.

فقد بان لك بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقسبل قوله، نسأل الله العصمة من الزلل، ونسأله التوفيق في القول والعمل.

۸۸۰ ـ (د) ثعلبة بن صُعَيْر بن عمرو بن زيد بن سنان بن المهُتَجن بن سلامان بن عدي بن صعير بن حَراز بن كاهل بن عذرة الحَرازي.

توفي النبي ﷺ وهو ابن أربع سنين.

قال الرشاطي: وذكره الدارقطني بزايين (١) ، فوجب العهدة عليه.

وقال أبو نعيم: روى عنه ابنه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (٢٠).

وفي "كتاب" أبي عمر (٣): قال الدارقطني: لتعلبة هذا ولابنه عبدالله = على أنه تحريف أن ابن حبان وهو الذي ينقل عن كتاب البخاري بالحرف لم يذكر هذا الحرف، بل ذكر ما حكيناه عنه آنفًا \_ وهو المثبت في كتاب البخاري، والله أعلم.

- (۱) كذا في «المؤتلف والمختلف» (٥٣٦/١)، ولم ينفرد به بـل تابعه عليه جماعة منهم السمعاني في «الأنساب» (٢١٣/٢)، وابـن ماكولا في «الإكمال» (٢٤٦/٢)، وغير واحد.
- (٢) لم أره في كتاب أبي نعيم، والمثبت في «الجرح» (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦١): روى عبدالحميد ابن جعفر عن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ثعلبة قال: سمعت النبي ﷺ. اهم، والله أعلم.
  - (٣) الاستيعاب (٢٠٢/١) وليس فيه: روى عنهما جميعًا الزهزي.

صحبة (١) ، روى عنهما جميعًا الزهري.

وفي «كتاب» الباوردي: كان رسول الله ﷺ بمسح وجهه.

وفي «كتاب» العسكري الذي مسح النبي ﷺ وجهه هو ابنه عبد الله قال: ورواية الزهري عنه وهم، والصحيح: الزهري عن ابنه عبدالله، عنه.

وقال الحاكم في «المستدرك» لا ذكر حديثه رواية بكر بن وائل وبحر السقا، وغيرهما عن الـزهري عن عبدالله عن أبيه: ورواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله عن النبي عليها لله عن النبي عليها لم يذكروا أباه.

وفي «كتاب» الدوري (٢) عن يحيى: رأى النبي ﷺ.

### ٨٨١ ـ (عخ ٤) ثعلبة بن عباد العَبْدي البصري.

لما ذكره ابن حبان في جملة الثقات " نسبه ليثيًا (٤) ، وكذلك البخاري (٥). وقال علي بن المديني: الأسود يروي عن مجاهيل منهم: ثعلبة بن عباد. وقال أبو محمد بن حزم في «المحلي»: مجهول.

ولما خرج الحاكم حديثه في «الكسوف» قال: صحيح على شرط الشيخين. وقال فيه الطوسي والترمذي: حسن صحيح. [ق٢٤/ب].

# ٨٨٢ ـ ثَعْلَبة بن عَمرو بن عُبَيْد بن محْصَن.

كذا ذكره المزي، والمذي في كتاب الكلبي «الجمهرة»، و «جمهرة الجمهرة» و «الجمهرة» و «الجمهرة» و «الجامع لأنساب العرب»، والبلاذري، وأبي عبيد بن سلام: ثعلبة ابن عمرو بن محصن. لم يذكروا عبيدًا في وِرْد ولا صدر.

<sup>(</sup>١) كذا في المؤتلف (١/ ٥٣٦) وزاد: ورواية عن النبي ﷺ.

<sup>.(</sup>YV9/T) (Y)

<sup>(</sup>T) (A·F).

 $<sup>.(9</sup>A/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ونسبه عبديًا، وقال: قال إسرائيل: الليثي.

وكذلك قاله أبو نعيم الأصبهاني، وأبو معشر في كتاب «المغازي».

وكذا هو في «كتاب» ابن حبان (۱) ، والطبري، ومحمد بن إسحاق، وخليفة ابن خياط، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وموسى بن عقبة، وابن سعد (۲) «معجم الطبراني الكبير» (۳) ، وذكره عن عروة بن الزبير وقال: قتل بجسر أبي عبيد (٤) سنة خمس عشرة، والباوردي، وغيرهم.

ولم أر من قال كقول المـزي غير أبي عمرو، وكأنه لم يرها أيضًا حالة النقل إنما كان ذاك بوساطة.

والدليل علي ذلك: أن أبا عمر ذكر (٥) أنه مات بالمدينة في خلافة عثمان، وقيل قتل يوم الجسر في أيام عمر بن الخطاب، وذكر له أحاديث، فلو كان المزي حالة وضعه هذا الكتاب رآه لذكر ما هو كتابه موضوع له من الوفاة وغيره.

وفي «كتاب» شيخنا الحافظ أبي محمد الـدمياطي: أنه أشبه بشابت بن المنذر أخو حسَّان لأبيه وهو أخو أبي عمرة بشير وأبي عبيدة.

## ٨٨٣ ـ (خ د ق) ثعلبة بن أبي مالك القُرظي.

في «الطبقات»<sup>(1)</sup> لكاتب الواقدي: قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو على دين اليهودية فتزوج امرأة من بني قريظة، فنسب إليهم وهو من كندة، وكأن يؤم بني قريظة حتى مات كبيرًا وكان قليل الحديث.

وذكره البرقي «في فصل من أدرك النبي ﷺ».

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/٢٤).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٣/٨٠٥).

<sup>.(</sup>AA/Y) (Y)

<sup>(</sup>٤) والمثبت في«المعجم»من قول عروة: أنه قتل بجسر المدائن مع سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (١/ ١٩٩).

<sup>.(</sup>V9/o) (T)

وكناه ابن حبان أبا جعفر لما ذكره في «الثقات»(١) .

وقال ابن خلفون في «الثقات»: ثقة جليل.

وقال البخاري (٢) : كان كبيرًا أيام بني قريظة.

وقال العجلي (٣) : مدنى تابعي ثقة.

ولما سأل ابن أبي حاتم عنه أباه في كتاب «المراسيل» (٤) قال: هو من التابعين، وأدخله أحمد بن سنان في مسنده، وليست له صحبة.

#### ٨٨٤ ـ (د فق) ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي.

ذكره ابن حبان في كتابه «الثقات»، كذا ذكره المزي، وعرف بروايته عن التابعين: نافع، وشهر بن حوشب، وشبههما.

وفيه نظر، من حيث أن ابن حبان لم يـذكر في كتاب «الثقات» من الرواة عن التابعين غير: ثعـلبة بن سهيل، وثعلبة بن بلال، وثعـلبة الأسدي، ولم يذكر رابعًا.

وذكر في الطبقة الأولى، وهم الرواة عن الصحابة [ق٢٤/أ]، ثعلبة بن مسلم الجهني، روى عن: أبي هريرة، روى عنه: عقيل بن مدرك.

كذا حكى المصنف عن «التاريخ الكبيسر»، وتابعه عليه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٢٥).

وفي مطبوعة التاريخ: كان كبيرًا، إمام بني قريظة، وغالب ظني أنه تصحيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (٩٨/٤) طبقة التابعين.

<sup>. 1/8/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «ترتيب الثقات» (١٩٦).

<sup>.(</sup>٣١) (٤)

وقال ابن معين (رواية الدوري: ٢٠٨): رأى النبي ﷺ.

وهذا ليس هو المذكور عند المزي يقينًا، لأن الأول المذكور عنده ليس عنده من الصحابة أحد ولا كبار التابعين فضلاً عن المصحابة، فكأنه اشتب عليه أحد الطبقتين بالأخرى، أو نقله بوساطة كعادته، فرأى ثعلبة بن مسلم ذكره ابن حبان في «الثقات» فكتبه على ما رآه، ولو رآه في كتابه لما ذكره؛ لأنه غيره (۱)، وفي منزلة شيخه، فينظر؛ والله تعالى أعلم.

على زعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه روى عنه خبرًا منكرًا، أعني للخثعمى (٢)

# ٨٨٥ ـ (عس) ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي.

قال البخاري في كتاب «التاريخ» (٣) في ترجمته: قال السنبي ﷺ لعلي: «إن الأمة ستغدر بك» ولا يتابع عليه.

وفي كتاب «الطبقات» (٤) لابن سعد: كان قليل الحديث.

وفي كتاب ابــن خلفون «الثقات»: قال أبــو الفتح الأزدي في حديثه مــناكير، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان ثقة.

<sup>(</sup>۱) ألم أقل أيها المصنف أنك استمرأت الغيبة واستسهلت الحط من قدر العلماء وتسفيه آرائهم، بل وشغلك هذا عن البحث الجاد وتحرير ما تقول وتنقل، بل الرجل ترجم له ابن حبان = على ما ذكر المزي = طبقة أتباع التابعين = فقال (۸/ ۱۵۷): ثعلبة بن مسلم الخثعمي، يروي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء روى عنه إسماعيل ابن عياش.

وبهذا يكون فرق بينه وبين الذي يروي عن إبي هريرة وعنه عقيل بن مدرك. فأين هذا من تهورات المصنف وتعسفاته؟ فالله يسامحه ويعفو عنه.

 <sup>(</sup>۲) وهو قول الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ والذي يستنكف المصنف مـن ذكر اسمه.
انظر «الميزان».

<sup>(1/3/1).</sup> 

<sup>(3) (1/ 777).</sup> 

وفي قول ابن عدي (١): ولثعلبة عن علي غير هذا ولم أر له حديثًا منكرًا في مقدار ما يرويه، وأما سماعه من علي ففيه نظر كما قاله البخاري (٢)، نظر، لأن البخاري لم يعرض لسماعه من علي بل صرح به أول الترجمة فقال: ثعلبة بن يزيد الحماني سمع عليًا روى عنه حبيب يعد في الكوفيين، فيه نظر، قال علي إن الأمة ستغدر بك، ولا يتابع عليه.

هذا جميع ما ذكره وفيه كما ترى تصريحه بسماعه من علي، ويزيده وضوحًا ما نذكره عن ابن حبان.

وفي «كتاب» الساجي: في حديثه نظر.

وذكره أبو محمد بن الجارود، وأبو جعفر العقيلي (٢) وأبو العرب في «جملة الضعفاء».

وفي كتاب «الضعفاء» لابن الجوزي: قال ابن حبان: كان على شرطة علي، وكان غاليًا في التشيع، لا يحتج بأخباره إذا انفرد بها عن علي.

كذا ذكره عنه أبو الفرج البغدادي، ويشبه أن يكون وهمًا ، وذلك أن الذي في كتاب «المجروحين» لابن حبان الموصوف بأنه يروي عن علمي روى عنه البصريون كان في لسانه فضل، وكان علمي بن المديني يرميه بالكذب<sup>(1)</sup>. لم يزد على هذا شيئًا.

وقال في كتاب «الثقات»(٥): ثعلبة بن يزيد الكوفي يروي عن علي روى عنه

<sup>(</sup>۱) الكامل (۱/۹/۲).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (١/ ١٧٨).

<sup>(7) (11).</sup> 

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، وهو وهم نشأ عن خلل في نسخته، فما حكاه عن «المجروحين» إنما هذا في ترجمة ثمامة بن عبيدة، فالظاهر أن عنوان الترجمة قد سقط من نسخة المصنف، فضم ترجمة ثمامة إلى ترجمة ثعلبة الحماني، ولم يتنبه فسارع كعادته إلى توهيم ابن الجوزي دون ترو.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٨٩).

حبيب بن أبي ثابت.

وكأنه ظهر له آخراً ما خفي عنه أولاً، وقد نبهنا على ذلك في كتابنا الموسوم بـ «الاكتـفاء في تنقيـح كتاب «الضعـفاء» والحمد لله وحده، وهو كـتاب في ثلاثة (۱) أسفار كبار هذبت به كتاب «الضعفاء» لابن الجوزي.

٨٨٦ ـ (مد) ثعلبة الأسلمي روى عن عبد الله بن بريدة.

ذكره أبو حاتم ابن حبان في «جملة الثقات»(٢) .

<sup>(</sup>١) يوجد منه الآن الجزء الثاني فقط ضمن محفوظات دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) (١٢٨/٦) وفيه: الأسدي، هكذا في جميع الأصول، كما أشار محققه.

وهو خلاف المثبت في «التاريخ الكبيـر»، و «الجرح والتعديل»، وهو المعــتمد عند المحققين أنه الأسلمي ، والله أعلم.

# من اسمه ثمامة [ق٢٤/ب]

٨٨٧ \_ ( بخ م ت س) ثمامة بن حزن القشيري البصري والد أبي الورد.

قال القاسم بن الفضل الحداني الراوي عنه في «مستدرك» الحاكم، و «تاريخ البخاري» (١) : وفد على عمر بن الخطاب في خلافته وهو ابن خمس وثلاثين سنة انتهى.

وهو مشعر بأنه ولد في حياة النبي ﷺ بل قبل الهجرة.

ولما ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» $^{(1)}$  كناه أبا الورد $^{(2)}$ .

وفي إطلاق المزي روايت عن عبد الله بن عمرو وأبي الـــدرداء. نظر، لما ذكره البخاري: سمع عائشة: ورأى عبد الله بن عمرو<sup>(٤)</sup> وأبا الدرداء.

(1) (1/17).

(Y) (3/VP).

(٣) كذا جاء في بعض نسخ الثقات وهي النسخة «م» على ما أشار المحقق، ولو سلمت النسخة يكون وهمًا من ابن حبان، لأن أبا الورد هذا كنية ابنه على ما ذكر البخاري في «الكنى (٨/ ٧٩)، وابسن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: ٨/ ٤٥١) تبعًا لأبيه وأبى زرعة، وكذا قاله غير واحد، والله أعلم.

(٤) وفي كلام المصنف نظر:

أولاً: أن الذي في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٦): عبد الله بن عُمر وليس «عُمرو». وكذا في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٦٥).

ثانيًا: قول البخاري: رأى. لا تعارض بينهما وبين قول المزي روى؛ لأن الرواية لا تستلزم السماع كما هو معلوم؛ لأنها قد تقع على وجه الإرسال.

فإذا غلمنا أنه وفد على عمر وسمع من عائشة، فسماعه وروايته عن مثل عبدالله ابن عمرو وأبى الدرداء غير مستبعد.

وهذا مشعر بعدم الاتصال، والله تعالى أعلم.

ولهذا أن ابن أبي حاتم لما عرفه لم يذكر هذين الصحابيين عنده (١).

## ۸۸۸ ـ (د ت) ثمامة بن شراحيل اليماني.

خرج أبـو حاتم بن حبـان حديثه فـي «صحيحـه»، وذكره في «جمـلة الثقات» (۲) ، وقال: روى عنه: عبد الله بن خريج (۲) بن جمال.

# ٨٨٩ - (م د س ق) ثمامة بن شفي الهمداني المصري أبو علي.

ذكره ابن حبان (٤)، ويعقوب بن سفيان (٥) في «جملة الثقات» وخرج حديثه في «صحيحه».

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ بـلده»: وقد ذكر في كتاب الرايات التي قضى بها عبد العزيز بن مروان بمصر سـنة سبع وسبعين، وغزا مع فضالة ابن عبيد رودس.

## ونسبه ابن خلفون لما ذكره في «الثقات»: نجيبيًا (٦٠).

(۱) وهذا لا إلزام فيه للمزي فإن لسم يذكرهما ابن أبسي حاتم، ولكن ذكرهما غيره، فكان ماذا؟! ثم إن رواية ثمامة عن أبي الدرداء وقعت في «الأدب المفرد» للبخاري كما أشار المزي، والله أعلم.

ومما فات المصنف ما جاء في رواية الآجري (٦٧٣) سئل أبو داود عن ثمامة بن حزن القُشيري فقال: ثقة، قيل: سمع من عائشة؟قال: نعم، قال: سألت عائشة عن النبيذ.

- $(4 \Lambda/\xi) (Y)$
- (٣) في بعض نسخ الثقات: عولج.
  - $.(9 V/\xi) (\xi)$
  - (٥) المعرفة والتاريخ (٢/١٠٥).
- (٦) وقال البخاري في التاريخ الأوسط: (١/ ٤٠٧): اسم أبسي على الهمداني ثمامة بن شفي، ويقال: الأصبحي حديثه في المصريين.

٠٩٠ ـ (ع) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. ذكره البستي (١) وإبن شاهين (٢) في «جملة الثقات».

وذكر الأصمعي فيما حكاه عنه السكري في أخباره: أبنا ناهض بن سالم عن أبي بكر الهذلي: أنه كان مخلّطًا استعدته امرأة على رجل فلم يكن لها بينة، فلما أراد أن يستحلفه قالت: إنه رجل سوء يحلف فيذهب بمالي، ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره، فأرسل إلى إسحاق ليستحلفه (٣).

وفي كتاب «البرصان» لـعمرو بن بحر الجاحظ قال أبو عبيدة: كان ثمامة بن عبدالله بـن أنس أسلع بن أسلع، ولذلك قال خليفة الاقطع أو خلف بن خليفة.

وكنا قبل مستقضى بلال من الشيخ المولع في عناء بقيل سمعه وأي أية كما قد الجداء على الحداء

[ق٤٤/أ] ويقال: إن ولد أنس بن مالك لا ينفكون في كل زمن أن يكون فيهم رؤساء إما في الفقه وإما في الزهد وإما في الخطابة، ولم يكن بالبصرة أنظر من ثمامة ومن موسى بن حمزة الشاعر وولد أنس بن مالك كلهم لم يكن يعتريهم عطاس.

وقال أبو نصر الكلاباذي: يكنى أبا عمر.

وقال ابن سعد (٥) : كان قليل الحديث.

وقال أحمد بن صالح العجلي(١٦) : تابعي ثقة.

<sup>.(97/8) (1)</sup> 

<sup>(184) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: هذا في التهذيب.

<sup>(</sup>٤) «رجال صحيح البخاري» (١٦٧)، وليس فيه ما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» (٧/ ٢٣٩).

<sup>(197) (7)</sup> 

وذكر ابن أبي خيثمة في كتابه «أخبار البصرة»: أن خالد بن عبد الله القسري لما عرض القضاء على بكر بن عبد الله المزني فأبي أن يقبله ولي ثمامة القضاء (\*) [ق٤٤/ب].

## ٨٩١ ـ (بخ س) ثمامة بن عقبة المُحلّمي الكوفي.

خرج أبو حاتم بن حبان والحاكم حديثه في "صحيحيهما"، وذكره ابن حبان (١) وابن خلفون: قال محمد بن عبدالله بن نمير هو ثقة.

#### ٨٩٢ ـ (س) ثمامة بن كلاب ويقال كلاب بن على.

كذا ذكر المزي، وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢): وقال أبو داود: ثنا حرب عن يحيى عن كلاب بن على وكلاب وهم.

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم<sup>(٤)</sup>: ثمامة بن كلاب اليماني<sup>(٥)</sup>.

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء الثالث عشر من كتاب "إكمال تهذيب الكمال" والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعرم الوكيل .

يتلوه في الجزء الرابع عشر ثمامة بن عقبة.

<sup>(\*\*)</sup> بداية الجزء الرابع عشر من كتاب "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال" بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 $<sup>.(9</sup>V/\xi)(1)$ 

<sup>(1) (1/4/1).</sup> 

<sup>(7) (1/ 1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) في أصل «الجرح»: اليمامي، وأشار محققه أنه في نسخة أخرى «اليماني»، وقال: أراه خطأ.

٨٩٣ ـ (ت ق) ثمامة بن الحُصَيْن، ويقال ابن وائل بن الحُصين، أبو ثفال المرى الشاعر.

ذكره أبو نصر بن ماكولا في كتاب «الإكمال»(١).

وفي «كتاب» الآجري سمعت أبا داود يقول: أبو ثفال المري ثمامة بن حصين. ولما ذكره أبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء» (٢) سمى أباه حُصينًا.

وزعم المزي أنه ابن وائل بن حصين. وكأنه فيه نظر لهذا، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب «العلل الكبير» (٢) للترمذي: سألت محمداً عن هذا يعني حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»؟ فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا. قلت له: أبو ثفال ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه.

وسألت الحسن بن علي الخلال فقال: اسمه ثمامة بن حصين.

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال: هو مجهول. وكذا ابن القطان.

<sup>.(</sup>T1E/V) (1)

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (١/ ١٧٧)، وقال: سماه لنا محمد بن إسماعيل.

<sup>.(17) (</sup>٣)

# من اسمه ثواب وثوبان وثور وثوير

#### ٨٩٤ - (ت ق) ثواب بن عتبة المهري البصري.

قال الحاكم لما خرج حديثه عن عبدالله بن بريدة في «العيدين»(١): قليل الحديث، لم يجرح بنوع يَسقط به حديثه.

وقال الآجري عن أبي داود: هو خير من أيوب بن عتبة، وثواب ليس به بأس<sup>(٢)</sup>.

وخرج أبو حاتم بن حبان البستي حديثه في «صحيحه»، وذكره في «جملة الثقات» $^{(7)}$ ، و كذلك ابن شاهين  $^{(1)}$ .

وفي «كتاب» (هناس الدوري عن يحيى بن معين: شيخ صدوق، وكنت كتبت عن أبي زكريا، وهذا القول هو الأخير من قوله.

وقال أبو العرب: حدثني أحمد بن مغيث عن أبي الحسن أحمد بن صالح الكوفي قال: ثواب يكتب حديثه وليس بالقوي.

وقال أبو على الطوسي وابن خلفون لما ذكره في الموالي في «الثقات»: أرجو أن يكون صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) لم أظفر به، ولكنه في الموضع (١٠٥٦) قال الآجري: سألت أبا داود عن ثواب بن عتبة فقال: بصري. اهـ.

<sup>.(17 · /1) (7)</sup> 

<sup>(127) (1)</sup> 

<sup>(0) (2773).</sup> 

# ٨٩٥ ـ (بخ م ٤) تُوبان بن بُجدُد وكناه المزي أبا عبد الرحمن.

وفي كتاب «الاستيعاب» (۱): أبو عبد الله أصح ، روى عنه أبو سلام الحبشي، وكان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله ﷺ وأدى ما وعي.

وذكره أبو عبد الرحمن السلمي في أهل الصفة.

وأنشد له المرزباني في «المعجم» (٢) [ق٦٤/أ].

إني لمولى رسول الله يعرف لي ذاك البرية أهل الدين والشرف أصلي ملوك بني الأحرار يقدمه والفرع من هاشم ذي النبل والسلف وقال أبو سليمان بن زبر وأبو منصور الباوردي: سكن دمشق.

وذكر البغوي أن النبي ﷺ اشتراه بالمدينة، وتوفي في خلافة معاوية.

وذكر الحافظ أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي في "تاريخ حمص": ثوبان بن جدد، ويقال: يجدد، منزله بحمص في حمام حاتم، وصف لنا ذلك محمد بن عوف، وقال: أنا أعرف داره وخلف عقبان بها رجلاً يقال له: ثوبان وهو الذي خربها ثم مات من بعد ذلك.

قال أبو القاسم: مات بحمص في إمارة عبد الله بن قرط وحبس داره على مهاجري فقراء «الهان».

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة الأوسط»: ليس له عقب.

وفي «التاريخ الكبير»: زعم مصعب أن الأسد هجم عليه فقال: أنا ثوبان مولى رسول الله ﷺ فولى الأسد مستشعرًا بذنبه.

وقال ابن أبي خيثمة: كذا قال، وإنما يروى هذا عن سفينة.

وفي «تاريخ القدس»: له بحمص دار ضيافة.

وفي قول المزي: ذكره ابن سعد في «الطبقة الثالثة» من موالي النبي عَلَيْقًا.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٢٠٩).

**<sup>(</sup>Y)** 

نظر؛ لأن ابن سعد لم يذكر في كتابه هذه الـترجمة، إنما ذكر الطبقة الثالثة (١) طبقة الخدم وذكره فيهم.

وفي «كتاب» العسكري: كان ثوبان ممن انصرف مع الأخنس بن شريق يوم بدر، وولده هم مع الأخنس يدعون ولائهم ويزعم ولده أنهم من العرب، روى عنه عبد الرحمن بن ثوبان انقطاع إلى عمر بن الخطاب، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من فقهاء أهل المدينة، وكان زمن ابن الزبير هو وابنه إبراهيم بن محمد مرتضى للإمام وتوضع أموالهم على يده.

مات ثوبان بمصر، وقد أدخل بعضهم عبد الرحمن بن ثوبان في المسند، وليس يصح سماعه.

وفي كتاب «الصحابة» للبرقي عن عاصم قال: قال أبو العالية رُفيع: لثوبان نسب في اليمن لم ينته إلى علمه.

وفي كتاب «الكنى» لأبي أحمد الحاكم: تـوفي بمصر. وكذا قاله ابن قانع ولم يذكر غيره، وقاله أيضًا الواقدي في «تاريخه».

فقول المزي: وذكر عامتهم يعني المؤرخين أن وفاته كانت بحمص إلا خليفة فإنه قال: بمصر. مردود بما ذكرناه.

وقوله أيضًا: وقيل: إنه توفي سنة أربع وأربعين، وهو وهم، فقول لم أره عند أحد من المؤرخين. وكأنه والله أعلم أراد توهيم صاحب الكمال في قوله توفي سنة خمس وأربعين [ق٤٦/ب] فسبق قلمه إلى ما هو معروف قبل من أربع وخمسين فكتب أربعا، أو يكون قد وقعت له نسخة من «الكمال» على العادة غير مهذبة فكت ما فيها.

والذي عنده أعين صاحب «الكمال» مقدمًا سنة خمس وأربعين، وكذا نقله عنه أبو إسحاق الصريفيني وغيره من العلماء، وهو الصواب عنه، وإن كنت

<sup>(</sup>١) الطبقات (١/ ٤٩٨).

لم أره عند غيره، فينظر.

ولا تتسرع إلى توهيمه إلا بعد الإحاطة بأقوال جماعة العلماء، وذاك أمر متعذر، أو يكون قد نص على توهيم هذا القول بعض العلماء بالدلالة.

على أنني رأيت بخط يونس بن أحمد بن بركة الإريلي حاشية معزوة للحاكم أبي أحمد: أنه توفي سنة خمس وأربعين ولم ينبيء في أي تصنيف للحاكم فينظر.

والذي رأيته في «الكنى» ما قدمــته أولاً، وأن وفاته سنة أربع وخمسين، والله تعالى أعلم.

وقول المزي: روى عنه الحسن ولم يلقه. هو كلام البزار بعينه أخذه ولم يعزه إلى قائله، وذلك أن البزار قاله في باب الحجامة للصائم في «مسنده».

وقول المزي \_ أيضاً \_: وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي صاحب «تاريخ حمص»، فذكر كلامه إلى آخره، إنما نقله من كتاب أبي سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» مشعراً أنه رأى كتابه وليس كذلك، وله من هذا الشيء الذي لا يحصى، وإنما تركنا التنبيه عليه لكثرته، ولأنا لو استوفينا عليه ذلك لكان تصنيفاً على حدته، ولكنها نفشة مصدور إذا كثر ذلك منه نبهنا عليه ليعلم ذلك.

وقال ابن يمونس: شهد فتح مصر واختط بها دارًا إلى جنب عبدالله بن الحارث ابن جزء، وهي الدار التي زادها سلمة مولى صالح بن علي في المسجد.

وفي الصحابة وغيرهم جماعة يقال لهم ثوبان، منهم:

## ٨٩٦ ـ ثوبان بن سعد أبو الحكم (١)، و:

<sup>(</sup>١) قال أبو نعيم في «المعرفة» (جـ١. ق١١٧ب): يذكر في التابعين، وأخرجه أبو بكر ابن أبي عاصم في «الصحابة». وأخرج له حديثًا.

#### ٨٩٧ - ثوبان أبو عبد الرحمن الأنصاري.

ذكرهما أبو نعيم الأصبهاني (١) وغيره (٢)، و:

۸۹۸ - ثوبان بن قرارة بن عبد يغوث بن زهير بن [ق٧٤/ أ] الصم بن زهير بن عمرو بن عامر بن صعصعة.

قال المرزباني في كتاب «المعجم» تأليفه: وفد على النبي ﷺ وقال:

إليك رسول الله خبت مطيتي مسافة أرباع تروح وتغتدي

٨٩٩ - وثوبان بن حصن النميري الشاعر الأعرج ذكره الجاحظ.

#### ٩٠٠ ـ و ثوبان بن شهر الأشعري.

روی عن کریب بن أبرهة فی «مسند»<sup>(۳)</sup> أحمد.

#### ٩٠١ ـ وثوبان القيسي.

يروي عن مكحول ذكره ابن حبان (١٤)، ذكرناهم للتمييز اقتداء بالمزي؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) سبق التنبيه في ترجمة الأول على قول أبي نعيم أنه في التابعين، أما الثاني فقد ترجمه أبو نعيم قبل ترجمة الأول، وأخرج له حديثًا من طريق محمد بن حمير عن عباد ابن كثير عن يهزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان قال: سمعت رسول الله عليه يقول: \_ الحديث . قال: تفرد به ابن حمير عن عباد، ورواه عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي عليه مثله . اهـ .

<sup>(</sup>٢) ابن منده على ما ذكره ابن الأثير في (أسد الغابة: ٦٢٥، ٦٢٦).

 <sup>(</sup>٣) وذكره ابن حبان في طبقة ثقات التابعين (٤/ ١٠٠)، وقال: يروي المراسيل، عداده في أهل الشام، روى عنه أهلها. وذكره العجلي في ثقاته (ترتيب الثقات: ١٩٩)و قال ثقة.

<sup>(</sup>٤) المثبت في الشقات (٦/ ١٢٥): ثابت بن ثوبان العبسي، يروى عن مكحول، والله أعلم.

يميز ممن لا يقارب المميز في الطبقة، وإن كنا لا نرى ذلك صوابًا.

#### ٩٠٢ ـ (ع) ثور بن زيد، مولى بني الديل، مدني.

كذا ذكره المزي، وابــن قانع يزعم أنه من أيــلة منهم، وقال: تــوفي سنة أربعين ومائة.

ذكره ابن حبان في كتاب «الـثقات»(۱)، وقال: توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة.

وقال المُعيَّطي لخلف المخرّمي ويحيى بن معين وأبي خيشمة وهم قعود: كان مالك بن أنس يتكلم في سعد بن إبراهيم سيد من سادات قريش، ويروي عن داود بن الحصين وثور بن زيد الديلي خارجيين خشبيين، فما تكلم أحد منهم بشيء.

وفي «كتاب» الصريفيني، ومن خطه نقلت: توفي سنة ثـمان وخمسين ومائة ولا تعرف له كنية.

ولما سأل الآجري أبا داود عنه فقال: هو نحو شريك.

وفي كتاب «الطبقات» للبرقي: سئل مالك كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وذكر غيرهم، وكانوا يرمون بالقدر؟ فقال: إنهم كانوا لأن يخروا من السماء إلى الإرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة.

وقال أبو عمر بن عبد البر<sup>(۲)</sup>: هو صدوق لم يتهمه أحد بالكذب وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر، ولم يكن يدعو الى شيء من ذلك وتوفي سنة [ق٧٤/ب] خمس وثلاثين ومائة.

وفي كتاب ابن خلفون: روى الحسن الحلواني عن علي بن المديني قال: كان يحيى بن سعيد يأبي إلا أن يوثق ثور بن زيد، وقال: إنما كان رأيه وأما في

<sup>(1)</sup>  $(1/\Lambda 1)$ .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١/٢).

الحديث فإنه ثقة (١).

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٢)، وقال: قال أحمد بن صالح وذكر ثور بن زيد يقال: له شأن، روى عنه: مالك، وسليمان بن بلال، وأهل المدينة.

#### ۹۰۳ \_ (س) ثور بن عفير.

روى عن أبي هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم».

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٣).

#### ٩٠٤ ـ (خ ٤) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي.

خرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم والطوسي.

وفي «كتاب»<sup>(٤)</sup> الباجي: كنيته أبو يزيد وهو ثور بن يزيد بن خالد.

وفي قول المزي: قال الهيثم بن عدي مات سنة خمسين ومائة. نظر، لأن الهيثم لما ذكره في «الطبقة الثالثة من أهل الشام» قال: مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وكذا لما ذكره في «تاريخه الكبير».

وقال القراب: في سنة إحدى وخمسين، أنبا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد ابن الحارث سمعت جدي عن الهيثم بن عـدي، قال: ثور بن يزيد الرحبي توفي سنة إحدى وخمسين ومائة.

وقال علي بن المديني <sup>(ه)</sup> : غمزه سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>١) كذا حكاه \_ أيضًا \_ ابن عبد البر في المصدر السابق.

<sup>.(180) (7)</sup> 

<sup>(7) (3/ . . 1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «التعديل والتجريح» (١٨٣).

وفيه: أبو خالد، وقال: وقال ابن المديني: أبو يزيد.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

وقال الآجري (١): سئل أبو داود عنه فقال ثقة وكان يحيى بن سعيد يوثقه.

قال الآجري: قلت لأبي داود: أكان قدريًا؟ قال: اتهم بالقدر وأخرجوه من حمص سحبًا.

وفي «تاريخ أبي زرعة النصري الكبير» (٢): قال عطاء الخراساني لابن عياش: لا تجالس ثوراً.

ولما ذكره البستي في «جملة الثقات» (٣) قال: كان قدريًا ومات وله سبعون سنة.

وقال العجلي (١): شامي ثقة، وكان يرى القدر.

وقال الساجي: صدوق قدري قال فيه أحمد: ليس به بأس، قدم المدينة فنهى مالك بن أنس عن مجالسته.

وفي «علل» عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي وكان ثقة (٥) .

وقال العقيلي في كتاب«الضعفاء»(٦) قال يزيد بن هارون كان قدريًا.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٧) والمنتجالي في «جملة الضعفاء».

وكناه صاحب «تاريخ القدس»: أبا جعفر.

<sup>(</sup>١) السؤالات (١٧١، ١٧١٠).

<sup>·(</sup>T09/1) (T)

<sup>.179/7 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «ترتيب الثقات» (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) هذا في «تهذيب الكمال»، وفي علل عبدالله ـ أيضًا ـ عن أبيه قال: كان يرى القدر، وهو ثقة في الحديث (١٥١٢).

<sup>(</sup>r) (1/AVI).

<sup>.(\{\\) (\\)</sup> 

#### ٩٠٥ - (ت) ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جمهان.

قاله الصيريفيني، وابن الجوزي<sup>(۱)</sup>، وفي كتاب أبي محمد بن الجارود: من أركان الكذب.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢) : كان ابن عيينة يغمزه.

وقال البزار: حـدث عنه شعبة وإسـرائيل وغيرهمـا، واحتملوا حديــثه، كان يرمى [ق٤٨/أ] بالرفض.

وقال الحاكم: عندما خرج حديثه، هو وإن لم يـخرجاه فلم ينقم عـليه غير التشيع.

وقال أبو الحسن الكوفي: هو وأبوه لا بأس بهما، وفي موضع آخر: ثوير يكتب حديثه وهو ضعيف.

ولما ذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» قال: قال أبو حفص: كان سفيان يحدث عنه.

ولما ذكره الساجي في «جملة الضعفاء» قال: قال أيوب السختياني: لم يكن مستقيم الشأن.

وذكره البلخي والمنتجالي، والفسوي<sup>(٣)</sup>، والعقيلي<sup>(٤)</sup> في «جملة المضعفاء» وفي كتاب الآجري<sup>(٥)</sup>: قال أبو داود: حدث سفيان عن ثوير وثمنا ابن أبي صفوان ثنا أبي سمعت سفيان يعقول ثوير شيّد أركان الكذب، قال أبو دادو:

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكين (٦٢٢).

<sup>(1) (1/9/3).</sup> 

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/١١٢).

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٨٠).

<sup>(0) (177, 003, 370).</sup> 

وضرب ابن مهدي على حديث ثوير .

وفي "كتاب" ابن الجوزي: قال السعدي: ليس بثقة.

وقال علي بن الجنيد: متروك.

وقال أبو الحسن الدارقطني<sup>(١)</sup> : ضعيف.

وقال أبو حاتم (٢) بن حبان: كان يـقلب الأسانيد حتى يجيءفــي روايته أشياء كأنها موضوعة.

وقال يعقوب بن سفيان (٢٠): لين الحديث، حدثني أحمد بن الخليل ثنا إسحاق أخبرني شبابة بـن سوار قال: قلت ليونس بن أبي إسحاق: ثـوير لم تركته؟ قال: لأنه رافضي. قلت: فإن أباك يروي عنه؟ قال: هو أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء والمتروكين» (٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/١١٢).

# باب الجيم

# من اسمه جابان وجابر

#### ٩٠٦ ـ (س) جابان غير منسوب.

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(١) .

وقال أبو حاتم<sup>(٢)</sup> : شيخ، وفـي موضع آخر: لـيس بحجـة. كذا نقلـه عنه بعض المتأخرين، ولم أره، فينظر.

وذكر أبو الفرج بن الجوزي<sup>(۳)</sup>: أنه مجهول، ويشبه أن يكون اختلط عليه بجابان الراوي عن أنس فإن جماعة قالت فيه: مجهول، وأما هذا فلم أر من قاله فيه، فينظر.

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين: أنه لا يدري من هو، اعتمادًا على أن شيخه لم يذكر فيه تعديلاً ولا غيره، وكأنه غير جيد لما ذكرناه.

وقال أبو حاتم البستي في «صحيحه» (٤): ذكر خبرًا وهم من لم يحكم صناعة الحديث أن هذا الإسناد منقطع: أنبا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن المهدي ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن [ق٨٤/ب] شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ «لا يدخل الجنة منان» (٥).

<sup>(1) (3/171).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين (٦٢٣).

<sup>(3) (</sup>٣٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) كتب في الحاشية: «عأق».

قال أبو حاتم: اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم عن جابان عن ابن عمرو، وقال شعبة: عن سالم عن نبيط عن جابان وهما جميعًا متقنان حافظان، إلا أن الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة، وأحفظ لها منه، لاسيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور، فالخبر متصل عن سالم عن جابان سمعه منه وسمعه من نبيط عن جابان فمرة روى كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان.

ولما ذكر المزي قول البخاري: ولا يعرف لجابان سماع من عبدالله ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. رده بقوله: وهذه طريقة للبخاري قد سلكها في مواضع كثيرة وعلل بها كثيراً من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية (١). انتهى كلامه. وعليه فيه مأخذان.

الأول: تركه ما ذكرناه من صحته متصلاً منقولاً غير مردود بالعكازة التي يدعيها بعض المحدثين المتأخرين، إذا تكلموا على حديث يزعمون أن مذهب البخاري ثبوت اللقاء ومذهب مسلم المعاصرة، انتهى.

والبخاري لم يقل هذا وحده إنما هي طريقة ينحوها ابن المديني وتلامذته.

الثاني: ما بالعهد من قدم يا سبحان الله !! قبل هذا بثلاثة أوراق تقول أنت في ترجمة ثوبان روى عنه الحسن البصري ولم يلقه، ورأيت أن كلامك هذا

<sup>=</sup> والحديث أخرجه أحمد (٢٠١/٢، ٢٠٣)، والنسائي (٣١٨/٨) وغير واحد وتمامه: ولا عاق، ولا مدمن خمر».

<sup>(</sup>۱) وهذا من أعجب ما كتب المزي ـ رحمه الله ـ فالبخاري إنما يحكي عن حال رجال الإسناد، ولم يقل إن هذه النصوص التي رويت بمثل هذه الطريقة معللة أو مردودة، ثم إن كلام البخاري هو الأقرب للنظر العلمي، والأوفق للاحتياط للسنة، وكذا رجحه جمهور أهل العلم من المتأخرين، كالقاضي عياض، وابن القطان، والنووي، وابن رشيد، وابن رجب، وابن حجر، وغيرهم، بل حكى بعضهم أنه مذهب جمهور المحدثين من المتقدمين. وبالله التوفيق.

يكفي في انقطاع ما بينهما وكلام البخاري لا يكفي، إن هذا لعجيب. أترى الحسن لم يعاصر ثوبان ولم يك رجلاً في أيامه وأيام من هو أقدم [ق/8] وفاة منه؟ أو يكون الحسن قال له أنا ما سمعت من ثوبان شيئًا فلهذا جعله علم قادحة، فلا بمنذهب البخاري تمذهبت ولا بقول مسلم أخذت، وكلامك في لحظة نقضت.

ولعل قائلاً يـقول: يحتمل أن يكون المزي ثبت عنده بطريقة أنه لم يـسمعها منه، وهـو كلام لا يساوي سماعـه، نقول: نسلم هـذا للمزي ونترك نظيره للبخاري، إن هذا لحسن ظن غريب.

## ٩٠٧ - (بخ م د س ق) جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري.

خرج أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه» مقرونًا بابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة: ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد بالرواية، وإنما أخرجت هذا الحديث لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد.

### ٩٠٨ ـ (ع) جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري الجوفي.

قال أبو سليمان بن زبر (١) : توفي سنة تسعين قبل أنس بن مالك.

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٢) ، قال: كان فقيها، وكانت الإباضية تنتحله وكان هو يتبرأ من ذلك، ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة، وكان أعور، وكان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، وكان أصله من الجوف ناحية عمان، ونزل في البصرة بالأزد في درب الجوف أيضًا.

وذكر أبو العباس في كتاب «المفجَّعين» تألسيفه: لما احتضر جابر تبرأ من قُرنَت وزَحَاف ومن الإباضية.

وفي «تاريخ» (٣) البخاري: ثنا علي ثنا سفيان، قلت لعمرو: سمعت من أبي

<sup>(</sup>١) «التاريخ»:(١/٢١٧).

<sup>(1.1/2)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/٤/٢).

الشعثاء في أمر الإباضية أو شيئًا مما يقولون؟ قال: ما سمعت منه شيئًا قط، ولا أدركت أحدًا أعلم بالفتيا منه، ولو رأيته قلت: لا يحسن شيئًا.

حدثني صدقة عن الفضل بن موسى عن موسى بن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البصرة وستستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية.

وقال العجلي<sup>(۱)</sup>: تابعي ثقة، ثنا ابن أبي مريم سمعت سفيان بن عيينة، وقال له إنسان: حدثك عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن علي بن [ق٩٤/ب]. أبي طالب؟ فقال: اسكت ما حدث أبو الشعثاء عن علي بحديث قط.

وفي قول المزي: قال محمد بن سعد: مات سنة ثلاث ومائة. نظر، وذلك أن ابن سعد لم يقل هذا، وإنما رواه عن شيخه الواقدي قوله: قال محمد بن عمر وغيره: مات جابر بن زيد سنة ثلاث ومائة.

وقال أبو نعيم: سنة ثلاث وسبعين مع أنس بن مالك في جمعته.

قال محمد بن سعد (٢): وهذا خطأ وذهل أبو نعيم فيهما جميعًا، مات جابر ابن زيد سنة ثلاث ومائة مجمع عليه، ومات أنس سنة إحدى وتسعين. وفي قوله أخطأ.

وقال الساجي<sup>(۳)</sup>: ثنا أحمد بن محمد سمعت يحيى بن معين يـقول صالح الدهان قدري، وكان يرمى بقول الخوارج، وذلك للزومه جابر بن زيد، وكان جابر إباضيًا وعكرمة صُفريًا، وكان عـمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر وبعض قول عكرمة.

وقال أبو عمر بن عبد السبر: كان أحد الفقهاء العلماء الفضلاء أثني عليه ابن

<sup>(</sup>١) ترتيب الثقات (٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (٤/ ٧١).

عباس بالعلم، وحسبك بذلك، انتحلته الإباضية وادعته وأسندت مـذهبها إليه، وهذا لا يصح عليه، قال ابن سيرين: قد برأه الله تعالى منهم.

وفي كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم دفن علم أهل العراق، وقال جابر: كانت لي مرأتان قلت أعدل بينهما حتى أعد القبل.

وفي «الطبقات»(١): قال أيوب: كان جابر لبيبًا لبيبًا لبيبًا فيه حد.

وقال إياس بن معاوية (٢): أدركت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد.

وقال قتادة (٣): لما سجن أرسلوا إليه يستفتوه في الخنثى، فقال: تسجنوني وتستفتوني! انظروا من أيهما يبول فورثوه.

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة: عن سليمان كان الحسن إذا غزى أفتى الناس جابر بن زيد.

وقال سعيد بن يزيد: أتى جابراً ناس من الإباضية فذكروا السلطان ونالوا منه، فقال: ما لكم وللسلطان؟ وأنكر قولهم.

وقالت هند بنت المهلب: كان جابر يكثر الاختلاف إليَّ، فلا والله إن سمعته يُضاهى في قوله شيئًا من أمر الإباضية ولا أمر الحرورية.

وقال عمرو: جاءه رجل يومًا فأثنى عليه ودعا، فقيل له: يا أبا الشعثاء أتعرفه؟ قال: أراه بعض صُفرتهم هذه. قال عمرو: وما أدركت أحدًا أعلم بالفتيا منه. يعني جابرًا. قال عمرو: قال جابر: كتب الحكم بن أيوب ناسًا للقضاء فكتُبتُ فيهم، فلو بُليت بشيء من ذلك ركبت راحلتي وذهبت في الأرض.

وقال محمد بن عتيق: ذكر جابرُ عند ابن سيرين، فقال: كان مسلمًا عند الدراهم.

<sup>(</sup>۱) لابن سعد (۷/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧/ ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وقال عبد ربه بن أبي راشد: كان جابر يختلف إلى جارة لنا إباضية وكان جابر يُصفّر لحيته، وصكى عليه قطن بن مدرك الكلابي أمير البصرة، وكان الحسن مختف إذ ذاك.

وفي «كتاب» المنتجالي: قال ثابت: قلت للحسن وهو مختف عند أبي خليفة إن أخاك جابر بن زيد في الموت. فقال: رويدك، فبعث في بغلته فركبها وأردفني خلفه فلم يزل الحسن عنده إلى السحر، فقام الحسن وكبر عليه أربع تكبيرات ثم انصرف<sup>(۱)</sup>.

قال المنتجالي: وكان يفتي الناس وكان ثقة، دعاه يزيد بن أبي مسلم يومًا فسأله عن شيء من القرآن فحدثه به، فأمر بلحيته فغلفت بالغالية قال: فلما خرج دخل نهرًا فجعل يغسله ويقول: اللهم لا تجعل هذا حظي مما عندك من الخير.

وخرج من بـيته بليل فـمر بحائط قـوم فأخذ منه قـصبة يطرد بهـا الكلاب، فاحتفظ بالقصبة حتى رجع إلى الحائط فوضعها في موضعها.

وقال الطبري في «طبقات الفقهاء»: كان عالمًا فقيهًا.

# ٩٠٩ \_ (ع) جابر بن سَمُرة بن جُنادة أبو عبد الله السُوائي الكوفي.

[ق٠٥/أ]. أبو أبي جعفر وحَبْير، ذكره ابن الأثير (٢) .

وفي كتاب «الجمهرة» للكلبي: ولد سُواءة بن عامر حَبيبًا، فولد حَبيب زَبَّابًا، فولد رَبيب زَبَّابًا، فولد رباب حجيرًا، فولد حُبير جُندبًا، فولد جُندب سَمُرة، وكذا نسبه البلاذري وأبو عبيد وغيرهما.

وزباب: هكذا هو مُضبوط بزاي مفتوحة بعدها باء موحدة مُشددة، عند العسكري في كتاب «التصحيف الكبير» على وزن علام.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٦٣٨).

وقال ابن ماكولا(١): فأما زباب أوله زاي مفتوحة بعدها باء مشددة معجمة بواحدة فهو زباب بن حبيب بن سواءة.

والمزي ضبطه ابن المهـندس عنه براء مكسورة بعدها ياء مـثناة من تحت، وهو غير جيد.

وقوله أيضًا: وقال أبو حفص الأهوازي عن خليفة: مات في ولاية بشر سنة ثلاث وسبعين، وقال موسى بن زكريا عن خليفة: مات في ولاية بشر، يعني سنة ست وسبعين، وهو المحفوظ.

يُبين لك أنه لم ير كتابي خليفة إنما ينقل عنهما بوسائط، وفيه ما سنوضحه:

لأن بشر بن مروان مات سنة خمس وسبغين، قال خليفة بن خياط في «تاريخه» (۱) ، ومن خط ابن الحذاء المؤرخ الحافظ نقلت: وفي سنة أربع وسبعين جمع عبد الملك بن مروان لأخيه بشر العراق فقدم البصرة سنة أربع وسبعين، وذكر كلامًا ثم قال: توفى سنة خمس وسبعين.

وحدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: ولي بـ شر بن مروان العراق سنة أربع وسبعين، ومات في أول سنة خمس وسبعين وهو ابن نيف وأربعين سنة، وفي ولاية بشر بن مروان مات جابر بن سمرة السوائي، من أصحاب رسول الله ﷺ، وأبو جحيفة، خرشة بن الحر، وأوس بن ضَمَّعج، وعبيد بن نَضُلة، وعاصم بن ضمرة، وشداد بـن الأزمع، وعبد الله بن عـ تبـة ابن مسعود، وأبـو عبد الرحمن السُلمي، هذا ما ذكره في «تاريخه» رواية بقي وقيل: بها قوبل أصل أبي حفص الأهوازي.

وقال في «الطبقات»<sup>(٣)</sup> ومن نسخة [ق·٥/ب] قُرئت على أبي عمران موسى

<sup>(</sup>١) الإكمال (١/٤).

<sup>(</sup>۲) (ص/۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) (ص/٥٦ \_ ٥٧)، وانظر \_ أيضًا \_ (ص:١٣٢) ففيه: مات في ولاية بشر بن مروانسنة ثلاث وسبعين.

ابن زكريا بن يحيى التستري، قال: قرأنا على شباب خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط أبي عمرو الشيباني العصفري ـ رحمه الله تعالى ـ قال: ومن بني سواءة بن عامر بن صعصعة: سمرة بن عمرو وابنه جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب بن حجير بن زياد، مات في ولاية بشر بن مروان، ووَهُب ابن عبد الله أبو جحيفة مات في ولاية بشر بن مروان، انتهى.

فهذا كما ترى خليفة لم يختل كلامه في تصنيفيه، وأن المزي نقله عن موسى ابن زكريا ليس كما ذكره عنه، وأنه ليس من كلام المزي في شيء، وأن المزي نقله عنه غير جيد.

وقوله: وهو المحفوظ. لك النظر في قوله كما بينته في نقله، ليت شعري أيش الدليل على كونه محفوظًا؟ ومن الذي نص على ذلك؟.

هذا البغوي \_ رحمه الله تعالى \_ وابن حبان (١) يقولان: توفي سنة أربع وسبعين بالكوفة في ولاية بشر على العراق، وصلى عليه عمرو بن حريث، وكذا قاله العسكري لم يعين سنة، وزعم ابن أبي عاصم وأبو يعقوب القراب والمسعودي وابن شبة وغيرهم أن بشر بن مروان مات سنة ثلاث وسبعين.

وقال ابن قانع: توفي جابر بن سمرة سنة ثلاث وسبعين.

وهذا موافق لقول ابن أبي عاصم وابن سعد والعسكري والباوردي، ومن تابعهم على قولهم توفي في ولاية بشر، أو بعد المختار بن أبي عبيد فيما ذكره البخاري وغيره.

وقول المزي: وروى عن أبي عبيد أنه مات سنة ست وستين. وذلك وهم.

يريد بذلك توهيم كلام صاحب «الكمال»، فإنه هو الذي نقله ولم يذكر غيره، وهو لعمري قول شاذ، ولم أر من قاله غير أبي عمر بن عبد البر، وأبي نعيم الأصبهاني، وزاد في أيام المختار بن أبي عبيد، وتبعهما ابن الأثير (٢).

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) هذا القول ممرض عند ابن الأثير وأبي عمر انظر «الأسد» (٦٣٨)، والاستيعاب.

فالله أعلم أهو وهم أم لا؟ فإن التثبت من هذه الأمور [ق٥٥/ب] خير من ركوب المحذور، على أن المزي في جميع ما نقله قلد فيه ابن عساكر والكلام معهما، والله أعلم.

وروى عن جابر: المسيب بن رافع ذكره الطبراني، وذكر المنزي في الرواة عنه أبا إسحاق السبيعي، وزعم البرديجي في كتابه «معرفة المتصل والمرسل» أن أبا إسحاق لم يصح سماعه منه، وقد روى عنه.

#### ۹۱۰ ـ جابر بن سيلان .

عن ابن مسعود، وأبى هريرة.

روى عنه: محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ.

روى أبو داود حديثه عن أبي هريرة ولم يسمه، وسماه أبو حاتم وغير واحد، وروى له موسى بن هارون عن أبي هريرة وابن مسعود وسماه جابرا، وسماه أحمد: عبد ربه. كذا ذكره المزي، قال: وسماه الشيخ ـ يعني عبد الغني ـ عيسى، وذلك وهم منه، فإن عيسى بن سيلان شيخ آخر، روى عنه المصريون: ابن لهيعة وغيره، وهو متأخر الوفاة عن هذا، ولم يذكر واحد منهم أن عيسى ابن سيلان روى عنه محمد بن زيد هذا بخلاف جابر بن سيلان، والله أعلم. انتهى كلام المزي.

أما قوله: أن عيسى بن سيلان متأخر الوفاة عن هذا فغير صواب، لأنهما جميعًا اشتركا في الرواية عن أبي هريرة، نص على ذلك الأمير أبو نصر بن ماكولا<sup>(۱)</sup>، ولا رأينا من ذكر لواحد منهما تاريخ وفاة ولا مولد فصارت الطبقة واحدة وهي التابعية.

وقوله: روى له أبو داود عن أبي هريرة، ولم يسمه وسماه أبو حاتم وغير واحد. يحتاج إلى تثبت في النقل فإن أبا حاتم لم يسم إلا جابراً الراوي عن ابن مسعود فقط، ونص ما عنده (٢): جابر بن سيلان روى عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الإكمال (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٢/٤٩٦).

مسعود روی عنه محمد بن زید.

وسمى الراوي عن أبي هريرة وكعب ـ في حرف العين ـ : عيسى، وقال: روى عنه عبد الله بن الوليد.

وفي «إيضاح الإشكال» لابن بطليمس: اسمه عبد الله، سماه أبو علي النيسابوري الحافظ، وقال أبو الحسن الدارقطني: قيل: اسمه علي، وقيل: عبدالله (١) مديني يعتبر.

وفي «تاريخ مصر» لأبي سعيد بن يونس: عيسى بن سيلان سكن مصر وهو مكي، يروى عن: أبي هريرة، روى عنه: زيــد بن أسلم، وحيوة بن شريح، والليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة.

ولم أر أحدًا أجمع لجابر في روايته بين أبي هريرة وابن مسعود، فينظر، والله تعالى أعلم. والذي ذكره ابن الفرضي عيسى بن سيلان هو [...] (\*) دوى عنهما [...] أخا عبدربه بن سيلان.

وقال ابن القطان ـ رأيا ـ: ما كان جابرًا أو عيسى فحاله مجهولة لا يعرف.

# ٩١١ ـ جابر بن صُبْح أبو بشر الراسبي الكوفي.

[خرج الحاكم حديثه في «صحيحه» وقال أبو الفتح الأزدي: لا يقوم حديثه.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) .

وقول المزي: قال إسحاق بن منصور عن يَحيى بن معين: ثقة، وقال في رواية أخرى: هو أحب إلى من المهلب بن أبي حَبيبة.

<sup>(</sup>١) في «سؤالات» البرقاني (٣٩٠): عبد ربه مديني يعتبر به.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين كلام غير واضح.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ١٤٢). وأشار محققه أنه كان بالأصل: "صبيح"، وصوبه "صبح" من "التاريخ الكبير"، و"التهذيب".

يحتاج إلى نظر، وذلك أن البخاري لما ذكره في «تاريخه الكبير» (١) قال: سمع منه يحيى القطان ويوسف البراء، قال يحيى: جابر أحبُ إليَّ من المهلب بن أبي حبيبة.

فهذا مُشعر بأن يحيى هو ابن سعيد؛ لأنه مذكور حال علمه، وذاك ليس مذكوراً جملة، والبخاري عادته إذا نقل عن ابن معين شيئًا على قلته عينه.

ثم إنني نظرت «السؤالات» التي عن يحيى أو معظمها فلم أر فيها إلا قول إسحاق، فالله أعلم.

وقد بيّن ذلك ابن أبي شيبة في «سؤالات» عملي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة؟ فقال: جابر بن صُبْح أحب إلي منه.

وفي قول المزي: ذكر ابن أبي حاتم في مشايخة: أمية بن عبد السرحمن بن مخشي، ولم يذكر المشنى بن عبد الرحمن، والمعروف المثنى بن عبد الرحمن عن عمه أميه بن مَخْشِي. نظر، لقول<sup>(۲)</sup> الأمير: هو ابن ابنه، وهو المثنى بن عبدالرحمن بن أمية بن مخشى، ولأمية صحبة.

وفي كتاب «التمييز» للنسائى، \_ الذي هـو بيد أصغر الطلبة \_ ثـنا عمرو بن على ثنا يحيى بن سعيد ثنا جابر بن صُبُح ثنا مثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، قال: حدثني جدي أمية بن مخشى وكان من الصحابة فذكر حديثًا في التسمية عند الأكل. .

الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ قيل عنه أنه مكث في كتاب «التهذيب» نحو الأربعين سنة. حتى لقد سمعت غير واحد أن الشيخ شرف الدين الدمياطي قيل له: لو وضعت على كتاب «الكمال» شيئًا. قال: الكمال اتجه له المزي من

 $<sup>(</sup>Y \cdot Y / Y) (1)$ 

<sup>(</sup>۲) الإكمال (۷/۸۲۲).

زمان. ماذا أفاد في جمعه وتهيئته فيما ذكر هذه المدة، يدع النظر في هذه المكتب المشهورة (١) [....]

بَيضة الديك في ثلاثين عامًا قد غوى العاجزون فيه وضلوا زعموا الأمر ند فوق الذي قال أفكوا ثم بعد ذلك والله زلوا قد أتى من له مئين من الكتب زاد شيئًا مقداره بل أحل في ليال قصيرة تشبه الطيف إذا ما ترى وضمك رحُل والحمد لله تعالى على كل حال ونعوذ بالله أن نتشبع بالمحال.

٩١٢ \_ (تم س ق) جابر بن طارق، ويقال: ابن أبي طارق، بن عوف، \_ عداده في الصحابة \_ الأحمسي.

والد حكيم بن جابر له حديث واحد في الدُباء.

كذا ذكره المزي، وفيه نظر في مواضع:

الأول: قوله يقال: ابن أبي طارق بن عوف ليس جيدًا، وصوابه يقال: ابن أبي طارق والد حكيم الأحمسي، ويقال: ابن عوف، وأما أبو حاتم فإنه لم يسم أباه قال: جابر الأحمسي، وفرق ابن حبان بين جابر بن طارق الأحمسي الكوفى، وبين جابر بن عوف، والله أعلم.

كذا ذكره أبو حاتم [[.....](٢) والبخاري وابن حبان جزموا

وكائن من صامت لك معجب زيادت، أو نقصه في التكلم

(٢) كلام غير واضح.

<sup>(</sup>۱) المصنف يزعق بما في نفسه من الحنق على المزي وكتابه، وظن أن هذا مما يطعن على الكتاب ويقلل من قيمته، وهيهات فقد صار الكتاب لؤلؤة زمانه.

وليت المصنف كف عما باح به وبقي له اعتباره كما قال زهير في حكمته:

[.....] بن عوف] (\*) وكذا سماه ابن حبان وابن الجوزي.

الثالث: قوله له حديث واحد وقد رأينا [ق٢٥/أ] من ذكر له حديثًا آخر وهو ابن الأثير، قاله لما ذكر حديث القرع، قال: وقد روى حديثًا آخر: أن أعرابيًا مدح النبي ﷺ حتى أزبد شدقه، فقال رسول الله ﷺ: «عليكم بقلة الكلام ولا يستهوينكم الشيطان، وإن تشقيق الكلام من شقائق الشيطان».

## ٩١٣ - (ع) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حُرام أمه أنيسة بنت غنمة.

كذا رأيته بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي - رحمه الله - في مواضع مضبوطًا مجوَّدًا، وكذا ذكره أيضًا الحافظ الدمياطي، والمزي قد سمى أباها عقبة (١) فينظر.

وفي كتاب «الاستيعاب» (٢): توفي سنة أربع وسبعين، قال أبو عـمر (٣): وأصح ما قيل في كنيته: أبو عبد الله.

وفي "تاريخ البخاري الأوسط" (٤): عن عمر بن زيد بن حارثة قال: حدثني أبي أن رسول الله على «استصغر ناسًا يوم أحد منهم جابر بن عبد الله»، رواه عن أحمد بن آدم ثنا منصور بن سلمة ثنا عثمان بن عبيد الله بن زيد بن حارثة عن عمر، ثم قال: قال منصور أخاف أن لا يكون حفظ جابرًا.

<sup>(\*)</sup> النص بين المعقوفين فيه اضطراب وطمس ولم أستطع تبينه.

<sup>(</sup>۱) وإنما حكاه المزي عن ابن البرقي، ولم يقلمه من عند نفسه، وهو ـ أيضاً ـ قول أبي عمر في «الاستيعاب» (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) «هامش الإصابة» (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٢٢١).

<sup>(3) (.</sup> P7, 1P7).

وفي «تاريخ البخاري الكبير» (١) وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود عن حُميد ابن الأسود عن حجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير أن جابرًا حدثهم قال غزا النبي ﷺ إحدى وعشرين بنفسه شهدت منها تسعة عشر غزوة.

وفي كتاب الباوردي: اثنى عشرة.

وفي قول المزي: وقال يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت، فقلت: اقرأ على رسول الله على مني السلام. نظر، لما ذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»: ثنا سريج ثنا يوسف الماجشون عن محمد بن المنكدر أنه دخل مع جابر بن عبد الله على رجل يموت فقال: \_ يعني جابراً \_ أبلغ محمداً منا السلام. وكذا ذكره الإمام أحمد في كتاب «الزهد».

وفي «تاريخ ابن أبي خيشمة»: قال جابر: دَخلت على النبي ﷺ فقال: «مَرحبًا بك يا جُبِيْر»، وغاب عن خيبر فقسم له النبي ﷺ بسهم من حضرها [ق٥٠/ب].

وجعله عمر بن الخطاب عَريفَ قومه، وكان يُصفر لحيته، وقال معبد بن كعب لا تستكرهوا أحدًا على حديث فإني سمعت جابر بن عبد الله استكره: مُرة على حديث، فجاء به على غير ما أراد.

وأول غزوة غزاها مع النبي ﷺ حمراء الأسد.

وفي اكتاب، العسكري مات وهو ابن أربع وثمانين سنة.

 $<sup>(</sup>Y \cdot Y/Y) (1)$ 

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: أخواته.

وفي كتاب الكلاباذي (١): قال الذهلي وفيما كتب إلي أبو نعيم قال: وجابر ابن عبد الله سنة تسعين. قال الذهلي: أراد عندي سبعين فجرى تسعين، لأن أبا نعيم لا يهم هذا الوهم.

وذكر المزي عن خليفة بن خياط أنه توفي سنة ثمان وضَبَّب عليه وتضبيبه غير جيد؛ لأنه ثابت في «تاريخه» (٢) كذلك وأما ما ذكره عن خليفة أو غيره أنه توفي سنة تسع وسبعين فغير جيد، لأنه لم يذكره في كتابيه والـذي فيهما: ثمان وستين، وثمان وسبعين (٣). والله تعالى أعلم.

وكذا ما ذكره عن الهيثم بن عدي: سنة ثلاث وسبعين. لم أره مذكوراً في «تواريخه» إلا في «الكبير» فإنه ذكر عنه وفاته: سنة ثمان وستين وسبع وسبعين وثمان وسبعين.

وقال زياد بن ميناء، فيما ذكره أبو إسحاق: صارت الفتوى إليه وإلى ابن عباس وذكر آخرين.

وذكر الفراء ـ يعني في كتاب «التبصير في المقالات»: أن جارية له وضعت محمد ابن علي في حجره وهو صغير فأداه الأمانة يعني سلام النبي عليه ومات جابر من ليلته.

وفي «تاريخ الفسوي»: وكان آخرهم موتًا بالمدينة جابر بن عبد الله بن رئاب. انتهى.

المزي وغيره يقولون: جابر بن عبد الله ويريدون هذا وهو غير جيد لما قدمناه.

<sup>(</sup>١) (رجال صحيح البخاري) (رقم \_ ١٧٤)

ونص ما في المطبوع: «سنة تسع، قسال الذهلي: أراد عنندي وسبعين فحذف: وسبعين لأن أبا نعيم لا يهم هذا الوهم».

<sup>(</sup>۲) (ص: ۱٦٥) وفيه: سنة ثمان وستين.

<sup>(</sup>٣) (طبقات خليفة) (ص:١٠٢).

٩١٤ ـ (د س) جابر بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب ابن غنم بن سلمة أخو جبر بن عتيك.

يقال: إنه شهد بدرًا ولم يثبت، كذا ذكر المزي.

وعند ابن حبان (۱): جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو عَبْد الملك.

وزعم ابن عبد البر<sup>(۲)</sup> أنه: جابر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، شهد بدرًا وجميع المشاهد بعدها، وتوفي سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وتسعين سنة [ق٣٥/١]، وكان معه راية بني معاوية عام الفتح، وهو أخو الحارث بن عتيك.

وفي «كتاب» ابن إسحاق: جابر بن عتيك، وقيل: جبير بن عتيك، ونسبه كما عند أبي عمر من غير ذكر زيد بن معاوية (٢)، وكذا قاله الكلبي، إلا أنه أسقط الحارث الأول وزيدًا، ثم قالا: شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكذا ذكره موسى بن عقبة وأبو معشر نجيح.

وفي "كتاب" ابن سعد: قال محمد بن عمر: غلط ابن إسحاق وأبو معشر أو

<sup>.(07/</sup>T) (1)

<sup>(</sup>Y) الاستيعاب (YYTY).

وكذا حكاه المصنف منسوبًا إلى ابن عبد البر، والمثبت في «الاستيعاب»: جابر بن عتيك الأنصاري العامري من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ويقال: جبر بن عتيك، كذا قال ابن إسحاق: جبر، ونسبه فقال: جبر بن عتيك بن الحارث ابن قيس ابن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري. اهه.

 <sup>(</sup>٣) حكى ابن الأثير عن ابن إسحاق نسبته وفيها: زيد بن معاوية انظير «أسد الغابة»
(١/ ٢٩٥).

من روى عنهما في نسب ابن عتيك، فنسباه إلى عمه الحارث بن قيس بن هَيْشة، وقد شهد معه عمه بدرًا.

وفي «كتاب» أبي نعيم (١): قال ابن منده: كنيته أبو الربيع. قال أبو نعيم: وهو وهم.

روی عنه ابنه عبد الله بن جابر .

وقال أبو القاسم الطبراني (٢): جابر بن عتيك ويقال: جَبْر شهد بدرًا. وكذا ذكره إبراهيم بن المنذر الحزامي في كتاب «الطبقات» تأليفه.

وفي «كتاب» الباوردي، وابس زبر: جابر بن عتيك بن عُبيد بن الحارث ابن قيس ابن هيشة. زاد ابن زبر: توفي وله إحدى وسبعون سنة.

وفي كتاب «الصحابة» للبرقي: شهد بدرًا. وكذا قاله الطبري في «ذيل المذيل»، وزاد: والمشاهد كلها.

وفي «كتاب» العسكري: جابر بن عتيك بن كعب بن قيس، وأخوه: عبدالله ابن عتيك هو الذي بعثه النبي عليه مع جماعة إلى سلام بن أبي الحقيق فقتلوه. روى عنه أبو سفيان بن جابر وعتيك بن الحارث، وقد روى بعضهم عن جَبْر بن عتيك عن جابر، ولا أحسبه مُتصلاً، وقد روى عن جَبْر بن

ووهم بعض الرواة في كنيته وكناه: أبا السربيع، وأبو الربيع هو عسبد الله بن ثابت الأنصاري. اهـ.

فلم يشر أبو نعيم إلى ابن منده من قريب أو بعيد، وعادته إذا أراد ذلك يوري عنه بقوله: وقال المتأخر، أو قال بعض المتأخرين.

ولكن الذي صرح بأنه ابسن منده هو ابن الأثير، فأخذها منه المسصنف ولم يصرح، وهذا الفعل عنده مذموم، وكثيرًا ما عاب على المزي فعله، وها هو يفعله، غفر الله لنا وله.

(٢) المعجم الكبير (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (جـ١. ق١٢٣ب) ولفظ ما فيه:

عتیك عن عمه، وروی بعضهم عن جَبْر لم ینسبه. فهذا كما تری لم أر من نسبه كما ذكره المزی.

وكلهم ذكروا شهوده بدرًا، فقول المزي: يقال إنه شهد بدرًا ولم يثبت، لم أر له فيه سلفًا معتمدًا فينظر، والله تعالى أعلم.

#### ٩١٥ \_ (بخ م ت ق) جابر بن عمرو أبو الوازع الراسبي البصري.

قال [ق70/ب] النسائي: منكر الحديث(١).

وقال يحيى بن معين، في رواية عباس: ليس بشيء (٢).

وخرج ابن حبان حديثه في "صحيحه"، وذكره في "جملة الثقات" (٣).

وقال محمد بن سعد (١) \_ كاتب الواقدي \_ : كان قليل الحديث.

## ٩١٦ - (س) جابر بن عُميْر بن يَسار الأنصاري الحجازي.

مات سنة إحدى وستين، وله إحدى وتسعون سنة مدني، ذكره أبو إسحاق الدمشقى الحافظ، ومن خطه نقلت مُجَوَّدًا.

وأما ابن حبان فإنه لما ذكره (٥) قال: يقال: إن له صحبة.

# ٩١٧ ـ (س) جَابر بن كُرْدي.

واسطي ثقة، أنبأ عنه ابن مُبُشِّر.

مات سنة خمس و خمسين ومائتين، روى عنه أبـو داود السجستانـي، قاله

<sup>(</sup>١) وكذا حكاه ابن الجوزي في «الضعفاء» (٦٢٧) عن النسائي.

<sup>(</sup>٢) لم نره في مطبوعة «تاريخ الدوري» ولكن حكاه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٢٠) عن يحيى من طريق أحمد بن أبي يحيى \_ وهو الأنماطي \_ وأحمد هذا حكى ابن عدي تكذيبه عن إبراهيم الأصبهاني وقال: له غير حديث منكم عن الثقات.

<sup>(1) (3/4.1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٧/ ٢٣٦).

<sup>.(07/7) (0)</sup> 

مسلمة ابن قاسم الأندلسي في كتاب «الصلة» تأليفه.

کذا ذکر أن أبا داود روی عنه ولم أره عند غیره، <sup>(۱)</sup> فینظر.

وخرج أبو حاتم البستي حديثه في «صحيحه» (٢).

## ٩١٨ - (ت) جابر بن نوح بن جابر أبو بَشير الحماني الكوفي.

كذا رأيته بخط المهندس مضبوطًا عن المزي بفتح الباء من بَـشير، وكذا ذكره ابن الجوزي في كتاب «الضعفاء» (٣) .

وفي «كتاب» أبي أحمد الحاكم: بُشَيْر، يعني بضم الباء، وقال: ليس بالقوي عندهم.

وقال الساجي: ليس بثقة.

وقال العقيلي (١): حديثه وهم.

وفي «كتاب» ابن الجارود: لم يكن بثقة، وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء».

وقال ابن حبان (٥): يروي عن الأعمش وابن أبي خالد المناكير، كأنه كان يخطىء حتى صار في جملة من سقط الاحتجاج بهم إذا انفردوا.

وقول المزي: كان فيه \_ يعنى «الكمال» \_ عن المطين: توفى سنة ثلاث

<sup>(</sup>١) نعم لم يذكره الجياني في «شيوخ أبي داود»، ولا ابن عساكر في «الـشيوخ النبل» والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن حجر في «التهذيب»: وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن القطان : لا يعرف. قال ابن حجر: وهو مردود بما قبله.

<sup>(</sup>٣) (٦٢٩)، ووقع في المطبوع:بشر، بالتكبير.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١٩٦/١ ـ ١٩٦) قاله المصنف بالمعنى، ولفظ ما عند العقيلي ـ بعد أن ذكر له حديثًا ـ: لا يتابع عليه، ثم بين وجه الخطأ فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) المجروحين (١/ ٢١٠).

ومائتين، وهو خطأ، والصواب ثلاث وثمانين ـ يعني ـ ومائة. قاله محمد بن عبدالله الحضرمي مُطين.

فغير صواب ولا جيد: يُوهّم عالمًا من العلماء الثقات بوجدانه نقلاً عن نسخة سقيمة، وهبها مستقيمة أما ينظر الى من ذكر معه! فإنه كان ممن مات في السنة [ق٤٥/أ] التي توهمها حكم به أو في غيرها، والصواب الذي ذكره عبدالغني ـ رحمه الله تعالى ـ عن المطين، وذلك أني نظرت في "تاريخ" المطين وهي نسخة جيدة في غاية الجودة، وهبها سقيمة، لم نحتج إلى النظر في أمرها لذكر صاحب الترجمة في المجاورين قوله في الذين لا خلف في وفاتهم سنة ثلاث ومائتين ـ ونص ما عنده: وفي جمادى الأولى سنة ثلاث ومائتين: يحيى بن آدم بفم الصلح، والوليد بن القاسم الهمداني، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ومحمد بن بكر البرساني وفيها مات أبو داود الحفري، وفي جمادى الأولى بالأهواز، وزيد بن الحباب أبو الحسين العكلي، ومُصعب بن المقدام الخثعمي، وأبو حيوة شريح ابن يزيد الحمصي ، وجابر بن نوح الحماني أبو بُشير.

فهذا كما ترى ذكره في هذا العقد، ولم أر أحدًا ذكر منهم واحدًا في سنة ثلاث ومائتين (۱)، ثلاث وثمانين ومائة، إنما هم مذكورون أو غالبهم في سنة ثلاث ومائتين (۱)، والله تعالى أعلم. وفي قول المزي:

ومن الأوهام:

٩١٩ ـ (س) جابر بن وهب الحَيْواني.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

والمحفوظ: وهب بن جابر، تابعًا في ذلك ابن عساكر في «الأطراف»، نظر.

<sup>(</sup>۱) نعم هذا وهم عجيب يستغرب صدوره عن مثل المزي، وجل من لا يسهو، وكان ينبغي على المصنف ألا يفرح بهذا، فما يقع منه أشنع وأنكى، لسان حاله ينطبق عليه الحديث «يُبصر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه» رحم الله الجميع.

إذ لم يُبينا من هو الواهمُ وفي أى موضع وقع، وذلك أن حديثه لم يقع إلا في «كتاب» النسائي، والذي في كتاب النسائي «الكبير» و «المجتبى» على الصواب: وهب بن جابر والله تعالى أعلم. فيُنظر (١)

## ٩٢٠ ـ (د ت س) جابر بن يزيد بن الأسود السُوائي.

خرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وذكره في «جملة الثقات» (٢) وذكره مسلم في «الطائفيين» (٦) .

## ٩٢١ ـ (د ت ق) جابر بن يزيد الجُعُفي.

قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: توفي سنة اثنتين وثـالاثين ومائة (٤).

وقال ابن سعد (٥) : كان يدلس، وكان ضعيفًا جدًا في رأيه وروايته.

وفي "كتاب" أبي محمد بن الجارود: ليس بشيء كذاب. لا يكتب حديثه.

وقال السمعاني (٢٠): يعرف بالوايلي، بالياء الشناة من تحت وكان من غلاة الشيعة.

<sup>(</sup>۱) بل بينه المزي في «التهذيب»، وكذا التحفة (٦/ ٣٨٧) وأنه ورد مقلوبًا عند النسائي في «العشرة».

<sup>.1.7/8 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (١١٦٣).

<sup>(</sup>٤) ولم يتابع ، والمحفوظ سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل سبع ، ذكره خليفة في «الطبقات» (ص: ١٦٣) حيث قال: سبع أو ثمان وعشرين ومائة.

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) وهم المصنف فجعله من قول السمعاني، والصواب أنه من قول ابن الأثير، حيث قال في اللباب (٣٥ / ٣٥٢) \_ إستدراكًا على السمعاني \_ : قلت فاته: الواثلي: نسبه إلى واثـل بن مروان بـن جعفي بـطن من جـعفي، مـنهم جابـر بن يزيـد إلى أن قال: كان من غلاة الشيعة . اهـ. والحمد لله.

وقال [ق٤٥/ب] الجوزقاني: منكر الحديث.

وقال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد في تاريخه المسمى «بالتعريف بصحيح التاريخ»: كان ضعيفًا من الشيعة الغالية في الدين.

وفي كتاب «الضعفاء» لأبي القاسم البلخي عن شعبة: ما رأيتُ أحدًا أصدق من جابر إذا قال سمعت، وكان لا يكذب. قال أبو القاسم وهو عندي ليس بشيء. وقال الميموني (١): قلت لخلف قعد أحدُ عن جابر؟ فقال: لا أعلمه كان ابن عيينة من أشدهم قولاً فيه وقد حدث عنه، وإنما كانت عنده ثلاثة أحاديث.

قلت: صح عنه شيء أنه يؤمن بالرَجْعَة؟ قال: لا، ولكنه من شيعة علي، وشعبة والثوري والناس يحدثون عنه، إلا أن هـؤلاء ليس ممن يحـدث عنه بتلك الأشياء التي يجمع فيها قاسمًا وسالًا وجماعة، هكذا سَبْعة، ثمانية بلى أيش يحدث عنه بهذه الأشياء؟

قال (٢): وسألت أحمد بن خداش عنه، فقلت: كان يرى التشيع؟ قال: نعم. قلت: يتهم في حديثه بالكذب؟ فقال لي: من طعن فيه فإنما يطعن لما يخاف من الكذب. قلت: أكان يكذب؟ قال: إي والله، وذاك في حديثه بيّن إذا نظرت إليه.

وذكر أبو زرعة النصري في «تاريخه الكبير» (٣): سمعت أبا نعيم يقول لأبي بكر بن أبي شيبة: لم يُختلف على جابر إلا في حديثين من حديثه.

وقال البخاري<sup>(٤)</sup>: تركه ابن مهـدي وقال السَعْدي<sup>(٥)</sup>: كذاب، وسألت أحمد ابن حنبل عنه فقال: تركه ابن مهدي فاستراح.

<sup>(</sup>١) السؤالات (رقم: ٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (رقم - ١٢٣، ١٢٨).

<sup>(7) (110).</sup> 

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال (رقم ـ ٢٨).

ولما ذكره الساجي في "جملة الضعفاء" قال: كذبه ابن عيينة.

وقال العقيلي<sup>(۱)</sup>: كذبه سعيد بن جُبير، وقال زائدة: كان يَشتم أصحاب النبي عَيَالِيَّةِ.

وقال أبو الحسن الكوفي: كان ضعيفًا يغلو في التشيع وكان يدلس في الحديث.

وفي «كتاب» المنتجالي: سُئل شريك عنه فقال ما له العدل الرضيي؟ ماله العدل الرضي؟ ومد بها صوته.

وقال جرير: كان يرمى [ق٥٥/ أ] بالشَعْبِدَة.

وقال أبو محمد بن قتيبة في «مشكل الحديث»: كان يؤمن بالرجعة، وكان صاحب شُبه ونيرنجات.

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثني أبي عن جدي قال: كنت آتيه في وقت ليس فيه فاكهه ولا قثاء ولا خيار، قال: فسيقول لي: يا شيبة انتظرني. ثم يذهب إلى بُسيَّن له في داره، فسيجيء بقشاء وخيار، فيقول: كل فوالله ما زرعت من هذا شيئًا قط.

ولما ذكر أبو العرب كلام شريك في جابر قال: خالف شريك الناس في جابر، وقال عامر بن شراحيل الشعبي: لجابر وداود بن يزيد الأودي لو كان لي عليكما سلطان ثم لم أجد إلا الإبر لشككتكما بها. وقال أبو بدر شجاع ابن الوليد: كان جابر تهيج به مرة في وقت من السنة فيهزي ويخلط في الكلام. قال أبو بدر: فلعل ما حُكي عنه وأنكر من كلامه كان في هذا الوقت.

وقال سلاَّم بن أبي مُطيع: حدثني جابر قال عندي خمسون ألـفًا حدثني بها محمد بن علي وصي الأوصياء.

وذكره البرقى في «باب: من نسب إلى الضعف»، وقال: كان رافضيًا، وقال:

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (١/ ١٩١).

قال لي سعيد بن منصور: قال لي ابن عيينة: سمعت من جابر ستين حديثًا وما أستحل أن أروي عنه شيئًا، يقول: حدثني وصي الأوصياء.

وذكره ابن شاهين في «جملة الضعفاء» (١) ، ثم أعاد ذكره في «المختلف فيهم» وقال: أقل ما في أمره أن يكون حديثه لا يحتج به إلا أن يروي حديثًا يشاركه فيه الثقات، وإذا انفرد بحديث لم يعمل عليه لتفصيل سُفيان له.

وقال أبو محمد بن حَزم في كتابه «المحلي»: كذاب.

وقال أبو أحمد الحاكم: ضعَّه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي. وفي موضع آخر: يؤمن بالرجعة اتبهم بالكذب، تبركه يحيى وعبد الرحمن وجماعة سواهما من الأثمة.

وفي «كتاب» ابن الجوزي<sup>(۲)</sup> : كذبه أيوب بن أبي تميمة السختياني [ق٥٥/ب] ووثقه الثوري.

وذكره يعقوب في (٣): «من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم».

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: يتكلمون فيه، إلا أنهم أجمعوا على أن يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به.

وقال أبو داود عن أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه.

قال أبو داود: وليس هوعندي بالقوي في حديثه، وقال أبو حاتم بن حبان (٤): كان سبائيًا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليًا يرجع إلى الدنيا.

فإن احتج مُحتج بأن شعبة والثوري رويا عنه فإن الثوري ليس من مذهبه ترك

<sup>(</sup>۱) (رقم ـ ۸۸).

<sup>(</sup>۲) (رقم : ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) المجروحين (١/٨٠١، ٢٠٩).

الرواية عن الضعفاء بل كان يؤدي الحديث على ما سمع، لأن يرغب الناس في كتبه الأخبار ويطلبونها في المدن والأمصار، وأما شعبة وغيره من شيوخنا ورحمهم الله تعالى - فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عليها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم، والدليل على صحة ما قلناه: ما أنبأ به ابن فارس، قال: ثنا محمد بن رافع، قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب رُهير عن جابر، فقلت له: يا أبا عبد الله تنهونا عن حديث جابر وتكتبونه؟ قال: لنعرفه.

وزعم أبو إسحاق الصريفيني أن ابن حبان خرج حديثه في «صحيحه» (١). فالله أعلم.

وفي «كتاب» الساجي عن يحيى بن معين: عجبًا لشعبة وسُفيان كيف حملا عنه؟! لا يكتب حديثه ولا كرامة.

قال الساجي: ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحميدي عن ابن عيينة قال: سمعت رجلاً سأل جابر عن قوله تعالى ﴿ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ﴾ فقال جابر: لم يجيء تأوليها بعد. فقال ابن عيينة: كذب. قلت: وما أراد بهذا؟ قال الرافضة يقولون: إن عليًا لا يخرج مع من يخرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: اخرجوا مع فلان. فيقول جابر: هذا تأويل هذا، ألا ترى أنه كان يؤمن بالرجَعة؟.

وقال أبو داود الطيالسي: سمعت وكيعًا يقول: ما رأيت أحدًا أورع في الحديث من جابر ولا منصور.

أخبرني روح بن الفرج فيما كتب إلي قال: سمعت أحمد بن صالح ذكر جابرًا فقال: إن [ق٥٥/أ] حديثه ليعجبني، ما أعلم ترك الكتابة عنه إلا جرير وحده، وكلهم أكثر من حديثه: شعبة وسفيان إماما هذا الأمر، وكان ابن

<sup>(</sup>١) بل خرج في صحيحه لجابر بن يزيد، وهو الأسود العامري، فلعله اختلط على الصريفيني، والله أعلم.

عيينة كتب عنه وسمع منه كلامًا فترك الكتابة عنه، ثم رجع بعد ذلك فكتب. قال الساجي: لم يدع جابرًا ممن روى عنه إلا زائدة بن قدامة فإنه تركه.

وقال عبد الرحمن بن شريك كان عند أبي عشرة آلاف مسألة عن جابر.

وذكر المزي روايته عن أبي الزبير الرواية المشعرة عنده بالاتصال، وأبى ذلك البخاري، فقال في كتاب «القراءة خلف الإمام»: لا يدري أسمع جابر من أبي الزبير أم لا.

وفي «كتاب» ابن عـدي: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقـال: ما ترى في الأخذ عن الثوري؟ فـقال: اكتب عنه مـا خلا حديث أبي إسحـاق عن الحارث عن على، وحديث جابر الجعفى.

وقال ثعلبة: أردت جابس الجعفي، فقال لي ليث بن أبي سليم: لا تأته فإنه كذاب.

وقال أبو معاوية الضرير: جاء أشعث إلى الأعمش فسأله عن حديث، فقال: ألست الذي تروي عن جابر الجعفى؟ لا ولا نصف حديث.

وقال أبو الأحوص: كنت إذا مررت بجابر سألت الله تعالى العافية.

وقال ابن عيينة (۱): سمعت جابرًا يقول: دعا رسول الله ، عليًا فعلمه ما يعلم، ثم دعا علي الحسن فعلمه ما يعلم، ثم دعا الحسن الحُسين فعلمه ما يعلم، ثم دعا ولده فعلمه ما يعلم، حتى بلغ جعفر بن محمد. قال: فتركته لذلك ولم أسمع منه.

وفي لفظ: انتقل العلم الذي كان في السنبي ﷺ إلى على، ثم انتقل من علي إلى الحُسين، ثم لم يزل حتى بلغ جعفر بن محمد.

وفي لفظ: سمعت من جابر كلامًا، بادرت خفت أن يقع علينا السقف.

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ١١٥).

وقال عثمان بن سعيد (١): قلت ليحيى فجابر الجعفي لمَ يُضعَّف؟ قال: يُضعِّفونه.

وقال شعبة: ذاكرت الحجاج بأمر جابر، فقال: إن كان لظاهرًا.

وقال شعبة: ألا ينظرون إلى هؤلاء المتجانين<sup>(٢)</sup> الذين يقعون في جابر هل جاء لكم بأحد لم يلقه؟ وفي موضع [ق٥٦/ب] آخر: إيش جاءهم جابر به جاءهم بالشعبى لولا الشعر لجئناهم بالشعبى.

وقال (٣) أبو نعيم: قال زُهير: إذا قال جابر سألت وسمعت، فلا عليك ألا تسمع من غيره.

وفي «تاريخ» أبي بشر هارون بن حاتم التميمي: سألت المفضل بن صالح متى مات جابر الجعفى؟ قال سنة سبع وعشرين ومائة، كذا ذكره مطين عن مفضل.

#### ٩٢٢ - (س) جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي الموصلي.

روى عن: القاسم بن يزيد الجرمي.

وقال ابن عمار: هو كوفي نزل الموصل، ذكره أبو زكريا في تاريخه «طبقات أهل الموصل».

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٤) .

وقال الآجري<sup>(٥)</sup>: سألت أبا داود عن جابر بن يزيد بن رفاعة؟ فقال: روى عنه ابن مهدي. قلت: قال يحيى بن معين حدَّث عنه ابن يونس. فسكت.

توفي في حدود السبعين ومائة، فيما رأيته في «كتاب» الصريفيني.

<sup>(</sup>۱) تاریخه (۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «الكامل»: المجانين.

<sup>(</sup>٣) الكامل (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) السؤالات (١٨٣٦).

وفي كتاب «الشقات» لابن خلفون: روى عن: أبي العوام حسان بن مُخارق الشيباني الكوفي، وأبي محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم.

روى عنه: يحيى بن سعيد العطار الحمصي.

وقال أبو عُمر الصدفي الحافظ: ثنا طاهر ثنا محمد بن جعفر بن الإمام، قال ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا جابر بن يزيد بن رفاعة. قال أبو هشام: هذا شيخ لنا ثقة.

ولهم شيخ آخر في طبقته يقال له: \_

#### ۹۲۳ \_ جابر بن يزيد.

قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»، لما روى حديث عن أبي سلمة صاحب الطعام، عنه عن الربيع بن أنس: ليس هذا بجابر الجُعفي (١).

وآخر يقال: \_

#### ۹۲۶ \_ جابر بن يزيد.

روى عنه فرقد السَبَخي، وهو شبيه بالجعفي (٢) .

## ٩٢٥ ـ جابر بن يزيد أبو الجهم (٣) .

روى عن: الربيع بن أنس.

<sup>(</sup>۱) المسند (۳/ ۲۶۳) وفرق بيستهما ـ كذلك ـ الخطيب في المتفسق (۱/ ۲۱۹)، وفي «الجرح والتعديل» (۲۹۸/ ۱ ـ ۶۹۹) جابر بن يزيد أبو الجهم، روى عن الربيع بن أنس، وربما أدخل بينهما سفيان الزيات، روى عنه أبو سلمة عثمان صاحب الطعام قال أبو زرعة: لا أعرفه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس هو جابر الجعفي، ولا يعرف». اهـ.

<sup>(</sup>٣) هو الذي مرتحت رقم (٩١٦) والذي خرج أحمد حديثه في «المسند».

روى عنه: سليمان الرفاعي.

ذكرهما أبو الفضل الهروي في كتابه «المتفق والمفترق» ذكرناهم للتمييز.

٩٢٦ \_ جابر أو جُويبر العبدي.

عن عمر بن الخطاب.

قال ابن سعد(١): كان قليل الحديث.

<sup>(</sup>١) الطبقات (٧/ ١٢٩).

وقال ابن حجر في «الإصابة» : (٢٥٨/١): كان في عهد عمر بن الخطاب رجلاً، فعلى هذا له إدراك.

## من اسمه: جَارود، وجارية، وجامع

٩٢٧ \_ (رد) الجارود بن أبي سَبْرة سالم بن سلمة الهذلي البصري وقد قيل: البهْدَلي.

مات في سنة عشرين ومائة ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»(١)[ق٧٥/].

وذكر المزي روايته عن أبي بن كعب وطلحة بن عُبيد الله، الرواية المشعرة عنده بالاتصال.

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة: سُئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن الجارود بن أبي سَبْرة، قال: قال: أبي بن كعب. فقال: مرسل.

وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: روى عن أبي بن كعب وطلحة ولم يُسمع منهما.

وذكر المزي في الرواة عنه: ربعي بن عبدالله بن الجارود، وهو غير جيد، لأن المعروف أنه يروي عن عُمرو بن أبي الحجاج عن الجارود، كذا ذكره غير واحد من العلماء، وهو قد ذكر حديثًا من جهة الطبراني، كما قلناه فرد بنفسه على نفسه (۲)، والله أعلم.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: بصري ثقة.

<sup>.(118/8) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١١٤) وفيه: ربعي عن الجارود. كذا بدين واسطة . وقال ابن حبان، وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل: ٢/ ٥٢٥) ـ تبعًا لأبيه ـ : روى عنه: عمرو بن أبي الحجاج ، ربعي بن عبد الله بن الجارود، والله أعلم.

#### ٩٢٨ - (ت س) الجارود بن المعلى، يقال: ابن العلاء.

كذا ذكره المزي، وفي «كتاب» (١) ابن حبان: المعلى أصح.

وفي «كتاب» الحاكم: قدم المعلى على العلاء. روى عنه: عبد الله بن عمرو. ذكره ابن قانع (۲) ، وكناه الطبراني (۲) : أبا المنذر، وذكر أنه روى عنه: مُطرف بن عبدالله بن الشخير، ويزيد بن عبد الله ، والهيثم.

وقال العسكري: أمه شيبانية، وهو من قوم يعرفون ببني هند، وسُمي الجارود؛ لأنه أصاب إبل قومه وباء ففر بإبله إلى أخواله بني شيبان وبإبله داء فهلكت إبلُ بني شيبان وفشت في بكر بن وائل كلها فقال الشاعر:

## كما جردُ الجارود بكــر بن وائل

وفي ربيعة في النمر بن قاسط آخر يُسمى: ـ

#### \_ الجارود واسمه أوس بن قيس.

سماه علي بن أبي طالب، وكان صحبه وليس بهذا.

والأول يعرف بـالجارود بن المُعـلى، وله ابن يقـال له: المنذر بـن الجارود من سادات ربيـعة بالبصـرة، ولاه على فارس وابنـه الحكم بن المنـذر بن الجارود الذي يقول فيه الشاعر: [ق٧٥/ب]

## يا حكم بن المنذر بن الجارود سُرادق المجد عليك ممدود

حبسه الحجاج، وقتل عبد الله بن الجارود العبدي أخا المنذر بن الجارود وصلبه برسقاباد.

ولما ارتدت ربيعة بالبحرين ثبت الجارود على الإسلام بمن أطاعه ونزل البصرة روى عنه أبو العلاء.

<sup>(</sup>١) الثقات (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم (رقم - ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) المعجم (٢/ ٢٦٤).

وقال ابن سعد (۱): كان شريفًا في الجاهلية، وكان نصرانيًا، ولم أسلم حسن إسلامه، وكان غير مغموص عليه، ولما ارتد قومه قام فيهم وقال:

رَضِينا بدين الله في كل حادث وبالله والرحمن نرضى به ربًا ووجه الحكم بن أبي العاص الجارود يموم سُهْرَك فقتل في عقبة الطين سنة عشرين، قال: ويقال لها اليوم: عقبة الجارود.

وكان ابنه المنذر سيدًا جوادًا ولاه علي بن أبي طالب أصطخر فلم يأته أحد إلا وصله.

وولاه عُبيد الله بن زياد ثغر الهند، فمات سنة إحدى وستين أو أول سنة اثنتين وستين وهو يومئذ ابن ستين.

وقال ابن إسحاق(٢) : قدم على النبي ﷺ سنة عشر.

قال أبو عمر: أخشى أن يكون أحد كنيتيه وهمًا، يعني: أبا عتاب، ويقال: أبو غياث (٣)

وسمي الجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابهم وجَردهم، وقد ذكر ذلك المفضل العبدى فقال:

ودُسناهم بالخيل من كمل جانب كما جرد الجارود بكر بن وائل فغلب عليه الجارود، وعُرف به، قدم على النبي ﷺ سنة تسع وأسلم، وكان

<sup>(</sup>١) الطبقات (٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه صاحب الاستيعاب (٢/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ولفظه عند أبي عمر: يكنى أبا غياث، وقيل أبا عتاب، ذكره أبو أحمد الحاكم، وأخشى أن يكون تصحيفًا، ولكنه ذكر له الكنيتين أبو عتاب وأبو غياث. اهد. فظاهر أن أبا عمر جعل أبا عتاب تصحيفًا، ولم يقل أن أحد كنيتيه وهم، فهذه من كيس المصنف بل هي عبارة ابن الأثير نقلها عنه المصنف ولم يبين، مع أنه يزعم أن هذا لن يتولى فعله وها هو يفعله، والله أعلم.

قدومه مع المنذر بن ساوي، ومن قوله لما أسلم:

شهدت بأن الله حق وسارعت بنات فؤادي بالشهادة والنَهُض فأبلغ رسول الله عني رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض قُتل بفارس، وقيل بنهاوند مع النعمان بن مقرن (١)

وفي كتاب «الدلائل»للبيهقي أنشد الجارود لما قدم على النبي عَلَيْكُو :

يا نببي الهدى أتتك رجال قطعت فدفداً وإلا فلا وطوت بنحوك الصحاصح طير الانحال الكلام فييك كللا كل دهماء يقصر الطرف عنها أرفلتها قلاضا أرقلا وطوتها الجياديجمح فينا بكماة كالنجم يتلألأ يبتغي دمع باس يوم عبوس أوجل القلب ثم هالا

فقربه النبي عَلَيْخُ، وقال: يا جارود لقد تأخر قومك الموعد وطال عليهم الأمد. فقال: والله يا رسول الله لقد أخطأ من أخطأك قصده، وعدم رشده، وأيم الله في أكبر خيبة وأعظم حوبة والسرائد لا يكذب أهله ولا يغش نفسه، لقد جئت بالحق وتسلحت بالصدق والذي بعثك بالحق نبيًا واختارك للمؤمنين وليًا لقد وجدت صفتك في الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول مريم. فذكر حديثًا طويلاً. وأنشد ابن دريد في [ق٨٥/١] كتاب «الجمهرة»:

وقيل من لُكَيْر خاض رهط مرحوم ورهط ابن المعلّى قال: يريد المعلى جد الجارود بن عمرو بن المعلى.

وقال ابن الكلبي في كتاب «الجمهرة» تأليفه: من بني حارثة بن معاوية الجارود وسُمى بذلك لبيت قاله بعَض الشعراء.

كما جرد الجارود بكر بن وائل.

وهو بشر بن حنش بن المعلى وهو الحارث بن زيد بن حارثة.

<sup>(</sup>١) انظر الاستعاب (٢٤٨/٢).

وفي «كتاب» الصريفيني: قال علي بن عبد الله بن عباس: هو بشر بن عبدالله. وفي «كتاب»(١) ابن الأثير: روى عنه الحسن البصري.

وفي «كتاب» ابن الجوزي (٢) : ويقال الجارود واسمه بشر ويقال ابن بشر.

وفي «المحكم»: لما أنشد لقد جَرد الجارود. قيل معناه شيُّم عليهم، وقيل استأصل ما عندهم.

وفرق البخاري بين جارود بن المُعلى وبين وجارود بن المنذر جعلهما اثنين<sup>(٣)</sup>، فنظر.

#### ٩٢٩ \_ (د ت) الجارود بن معاذ.

قال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة»: كان يميل إلى الإرجاء وليس هناك.

وفي "تاريخ سمرقند" لـلإدريسي: روى عن أبي بكر بن عياش، روى عنه يوسف بن علي الأبار السمرقندي، وعلي بن إسماعيل الجحدري، وإسحاق بن يحيى الوراق، وإسحاق بن إبرهيم بن يزيد.

#### ٩٣٠ (ق) جارية بن ظفر الحنفى اليمامي، سكن الكوفة.

ذكره ابن منده في «جملة الصحابة»، وقال: روى عنه من الصحابة زيد معبد (٤) .

<sup>(</sup>۱) (رقم ـ ۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) تلقيح فهوم أهل الأثر: (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر في الإصابة: ترجمة الجارود بن المعلى، ثم ذكر ترجمة أخرى للجارود بن المنذر العبدي فرق البخاري بينه وبين الذي قبله في كتاب الموحدان قاله ابن منده، وجعل هذا هو الذي يروي عنه ابن سيرين، والصواب أنهما اثنان؛ لأن الجارود بن المنذر قد بقي حتى أخذ عنه الحسن وابن سيرين. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي أسد الغابة (١/ ٦٦٢): يزيد، وهو الصواب.

وقال ابن قانع (١) : هو من بني عتمة بن عبد الله بن الدؤل بن حَنيفة.

## ٩٣١ (عس) جارية بن قدامة بن زهير التميمي البصري.

في كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: جارية بن قدامة الأنصاري روى عنه الأحنف بن قيس، فيشبه أن يكون وهمًا لاتفاقهم على نسبته تميميًا.

وفي كتاب «العبـيد»: لما صلى الأحنف قال: رحمك الله كنـت لا تحسد غنيًا ولا تحقر فقيرًا.

وقال ابن ماكولا في كتاب «الإكمال»: كان فارسًا سَمْحًا.

وفي قول المزي إنه عم الأحنف بن قيس، نظر (٢) ، لما ذكره أبـو عمر (٣) : عسى أن يكون عمه لأمه، لأنهما لا يجتمعان.

وقال أبو نعيم (٤) الأصبهاني: إنما سماه عمه توقيرًا. وهو أوجه.

وفي «كتاب» الصريفيني: جارية بن قدامة، ويقال: اسمه جويرية، فيما قاله أبو جمرة.

وقال أبو عمر: يكنى أبا عمرو.

وفي «كتاب» العسكري: وجدت بعض الشيوخ قد أخرج جارية بن قدامة في تصنيف له في موضعين أنه عم الأحنف، وإنما اغتر بحديث رواه: ابن أبي خيثمة عن أبي سلمة عن حماد عن هشام عن أبيه عن الأحنف عن عمه.

وجعلمه في مسند جمارية، وهذا وهم، وإنما همو ابن عمه وإنما عمم الأحنف

<sup>(1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حكاه المزي ومرضه، فلا مجال للنظر، ومع هذا جزم به البعض كالبخاري، وابن أبي حاتم وابن ماكولا، وابن الأثير وغيرهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (ج١ ق١٣٦).

صَعَصَعَة بن معاوية، وليس يلتـقي الأحنف مع جارية إلا في كعب ابن سعد ابن ريد مناة [ق٥٨/ب].

ثم ذكر حديثًا من جهة الأحنف عن ابن عم له وهو جارية بن قدامة انتهى. وهو يُبين لك أن الشيخ ما نقل من «كتاب» العسكري إلا بوساطة، وذلك أنه نقل منه في هذه الترجمة شيئًا وأغفل ما ذكرناه مما هو رد لقوله، فلو نقل من أصل لما أغفله ولسلم من الإيراد .

في كتاب «الطبقات» (١) أنبا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن ابن عم له يقال له جارية بن قدامة ، فذكر حديثًا.

قال ابن سعد: وجارية فيمن شهد قتل عمر بن الخطاب، قال: فكنا من آخر من دخل عليه فسألناه وصية لم يسألها إياه أحدٌ. وقال أبو المقاسم الطبراني في «معجمه الكبير» (٢) : ليس بعم الأحنف أخي أبيه ولكنه كان يَدْعُوه عمه على سبيل الإعظام له.

وممن نص على أنه ابن عمه: أبو منصور الباوردي، وأبو بكر أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم البرقي، وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في كتاب «الاشتقاق الكبير» تأليفه، وأبو الفرج أحمد بن الحسين الأصبهاني في «تاريخه الكبير»، وأبو السقاسم بن بنت منيع، وأبو حاتم بن حبان البستي (۳) وزاد: مات في ولاية يزيد بن معاوية.

وقال الرشاطي: لا شك عندي أنه ابن عمه من قبيلته، وستجد المزي ذكره في جويرية بخلاف ما ذكره هنا، فينظر ولم ينبه عليه.

<sup>.(</sup>o7/V) (1)

<sup>(7) (7/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة «الثقات» (٣/ ٦٠): عم الأحنف بن قيس، وأشار محققه إلى أنه زيد في «م» فقط: «بن» وليست الزيادة في الإصابة، ولا في أسد الغابة. والله أعلم. وفرق ابن حبان بينه وبنين جويرية بن قدامة التميمي وذلك تبعًا للبخاري، ويقال: إنهما واحد. والله أعلم.

وأسقط من نسبه هنا بين قدامة وزهير وهو مالك نذكره في جويرية.

## ٩٣٢ - (ع) - جَامع بن أبي راشد الصيرفي الكوفي.

قال أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات»(۱): جامع بن أبي راشد كنيته أبو صَخْرة من أهـل الكوفة وربما روى عنه شريك ويقـول: جامع بن راشد، والصحيح ما قاله سفيان: ابن أبى راشد.

وفرق أبو حاتم بينه وبين جامع بن راشد الكوفي الراوي عن صفوان بن مُحرز، روى عنه الثوري، والمنزي أطلق رواية شريك عنه ولم ينبه عملى هذا (٢).

وفي «كتاب» الصيريفيني: قال ابن الدباغ: لم يُسمع ابن أبي راشد من حذيفة ابن اليمان.

وقال ابن خلفون لما ذكره في «الشقات»: كان رجلاً صالحًا ، وثقه ابن وضاح وغيره.

وقال البخاري في «تاريخه» (٣) : قال علي عن سُفيان: جامع أحب إليَّ من عبد الملك بن أعين.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٤) .

وفي «تاريخ» أبي مسلم المستملي: ثنا سفيان عن محمد بن سوقة قال: ذكرنا

<sup>(1) (1/101).</sup> 

<sup>(</sup>۲) نعم لم يسبه عليه، غير أنه وهم من ابن حبان، وصوابه: جامع بسن شداد، فهو الذي يروي عن صفوان بن محرز، وعنه الثوري كما بينه البخاري في تماريخه (۲/ ۲۶)، وابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۹۵)، وهو الذي اعتمده المزي وقد اغتر محقق «تهذيب الكمال» بصنيع ابن حبان ومتابعة المصنف له فتابعهما من غير تحرير، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ٢٤١).

<sup>(3) (</sup>٧٢١).

جامع ابن أبي راشد و ربيعًا لمحارب بن دثار، فقال: جامع أحبهما إليَّ لمعونة إخوانه (١).

وقال يعقوب بن سفيان: كوفى ثقة ثقة.

## ٩٣٣ (ع) جامع بن شداد المحاربي الكوفي أبو صخر [ق٥٥/ أ].

ذكره ابن حبان في «جـملة الثقات» (٢) ، وقال: توفي سنة ثـماني عشرة ومائة في شهر رمضان، وقيل: سنة سبع وعشرين ومائة.

وكناه أبو إسحاق الصيريفيني: أبا صخر، قال: ويقال أبو صخرة.

وقال أحمد بن صالح (٢) العِجْلي: شيخ عالٍ ثقة عاقل من قدماء شيوخ الثوري (١) .

وذكره أبو حَفْص البغدادي في «جملة الثقات».

وقال أبو عمر بن عبد البر: هو عندهم ثقة.

وفي قول المزي: قــال ابن سعد مات سنة ثــمان وعشرين ومائــة، في موضع آخر: سنة سبع وعشرين ومائة، نظر.

والذي في كتاب «الطبقات» (٥) : أنبا طلق بن غنام، قال: سمعت قيس ابن الربيع يقول: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لجمعة بقيت من رمضان سنة ثماني عشرة ومائة لم يزد شيئًا، والله تعالى أعلم.

فإن كان تصحف على الـشيخ ثماني عشرة بثمان وعشرين فكان ينبغي له أن يذكر الـيوم والشهر والـرواية التي ذكرها، إن كـان نقل من أصل ومــا أخاله

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة والتاريخ (٢/٤١٧).

<sup>. 1 ·</sup> V / E (Y)

<sup>(</sup>٣) ترتيب الثقات (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) وفي المطبوع: كان شيخًا عاقلاً ثقة ثبتًا كوفيًا.

<sup>(0) (1/377).</sup> 

اعتمد إلا لفظ صاحب «الكمال» الذي يهذبه، فينظر.

ويؤيد ما قلناه عن ابن سعد كونه قرنه مع من توفي قبل العشرين ومائة، ولم نر لسبع وعشرين موضعًا عن «كتاب» ابن سعد، وهو خلاف لما ذكره في الطبقة الرابعة، وينظر لكونه قال توفي سنة سبع وعشرين (۱) .

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: ثقة متقن. (\*) .

(\*\*) ٩٣٤ - [ق ٢٠/١] (ي د س) جامع بن مَطر الحَبطي البصري.

قال الآجري<sup>(۲)</sup>: سألت أبا داود عن جامع بن مطر؟ فقال: ثقة حدث عنه يحيى.

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٣) ، وكذلك ابن شاهين (٤). ونسبه البخاري (٥) جحدريًا.

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون: جامع بن مطر بن ثمامة، روى عنه عبدالصمد بن عبد الوارث.

<sup>(</sup>۱) المثبت في كتاب الطبقات، (٦/ ٣١٨) بإسناده عن قيس بن الربيع: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لجمعة بقيت من رمضان سنة ثماني عشرة ومائة، وفي الموضع: (٦/ ٣٢٤): توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقال أبو نعيم: في سنة ثماني عشرة ومائة، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء الرابع عشر من كتاب "إكمال تهذيب الكمال" والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتلوه في الجزء الخامس عشر جامع بن مطر [ق٥٩ / ب].

<sup>(\*\*)</sup> الجزء الخامس عشر من كتاب "إكمال تهذيب الكمال في أسماء السرجال الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن والله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>٢) السؤالات (١٤٣٦).

<sup>.(101/7) (</sup>٣)

<sup>.(</sup>١٦٨) (٤)

<sup>.(</sup>YEY/Y) (o)

## من اسمه جبارة وجبر وجبريل وجبلة

٩٣٥ ـ (ق) جُبَارة بن المُغَلِّس أبو محمد الحماني الكوفي.

قال ابن عساكر (۱): مات سنة إحدى وأربعين ومائتين لعشر مضين من المحرم. زاد الصريفيني: وهو في عشر المائة.

وفي «تاريخ المطين»: لعشر بقين من المحرم، وكان يخضب.

وقال الحافظ أبو يعقوب القراب: حديثه مضطرب.

وقال ابن سعد(٢) : كان إمام مسجد بني حِمَّان وكان يضعف.

وقال الآجري (٢): سألت أبا داود عنه؟ فقال: لم أكتب عنه، في أحاديثه مناكير، وما زلت أراه وأجالسه وكان رجلاً صالحًا.

وقال البزار: كان كثير الخطأ ليس يُحدث عنه رجل من أهل العلم، إنما يحدث عنه قوم فاتتهم أحاديث كانت عنده أو رجل غَبي.

وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء»(٤)، وقال عن أحمد: أحاديثه موضوعة مكذوبة.

وقال مسلمة: روى عنه من أهل بلدنا ابن مخلد وهو مولى يحيى بن عبدالحميد الحماني من فوق، وجُبارة ثقة إن شاء الله تعالى. انتهى.

بقى قد ذكرنا عنه من غير وجه أنه لا يروي إلا عن ثقة.

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» إثر حمديث رواه من حديثه: هذا يسنفرد به

<sup>(</sup>١) المعجم المشتمل (٢١١).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» (٦/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) السؤالات (رقم: ١٢).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير (١/ ٢٠٦).

جُبارة وهو لايقبل منه.

وقال ابن حبان (۱) : كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، أفسده يحيى الحماني حتى بطل الاحتجاج بأحاديثه المستقيمة لما شانها من الأشياء المستفيضة عنه التي لا أصول لها فخرج بها عن حد التعديل إلى التجريح.

سمعت يعقوب بن إسحاق، سمعت صالح بن محمد، سألت ابن نمير عن جبارة؟ فقال: ثقة. فقلت إنه حدثنا [ق71/أ] عن ابن المبارك عن حميد عن أبي الورد عن أبيه رأى النبي عليه رجلاً أحمر، فقال: «أنت أبو الورد». فقال ابن نمير: هذا منكر.

قلت: وقد ثنا عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سُويد عن يحيى بن يَعْمر عن ابن عُمر أن رجلاً نادى النبي ﷺ، فقال: «لبيك». قال ابن نمير: وهذا منكر، ثم قال ابن نمير: حسبك، ثم قال: أظن أن بعض جيرانه أفسد عليه كتبه. فقلت له يعني يحيى الحماني. فقال: لا أسمي أحداً.

وفي كتاب ابن الأخـضر عن أبي زرعة: قال لي ابن نمير: مـا هو عندي ممن يكذب. قلت: تحدث عنه؟ قال: لا.

وقال أبو جعفر: روى عنه البغوي.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: متروك.

## ٩٣٦ ـ (بخ ق) جَبْر بن حبيب.

خرج أبو عبد الله الحاكم حديثه في «صحيحه».

وقال أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي في «لجزء الحادي عشر من إملائه»، إثر حديث ذكره: وجبر بن حبيب لم يخرج حديثه الشيخان، وهو ثقة.

وذكره أبو حاتم ابن حبان $^{(7)}$  ، وابن شاهين في «جملة الثقات» $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) المجروحين (١/ ٢٢١).

<sup>(1) (1/101).</sup> 

<sup>.(171) (7)</sup> 

وقال ابن خلفون في «الثقات»: كان إمامًا في اللغة، وثقه ابن صالح وابن وضاح، وغيرهما.

#### ٩٣٧ (س) جَبْر بن عَبيدة الشاعر.

قال المزي: وقال بعضهم جُبير، انتهى.

الذي في «تاريخ البخاري»(۱)، و «كتاب» ابن أبي حاتم (۲)، و «كتاب» (۳) ابن ماكولا، و «مُسند» أحمد بن حنبل، «ومستدرك» أبي عبد الله الحاكم، و «كتاب» المرزباني: جبر ساكنة الباء، ولم أر من قال اسمه جبير إلا ماذكره ابن عساكر بقوله: وفي رواية عبيد الله، يعني عند النسائي في «الجهاد»: جبير. كذا ذكره.

والذي رأيت في «كتاب الجهاد» من «كتاب النسائي الكبير»: جَبْر. بباء ساكنة، والله تعالى أعلم. وهي نسخة مغربية قديمة جدًا، واستظهرت بأخرى لا بأس بها، فينظر (٤)

## ٩٣٨ (م د ت ق) جَبْر بن نَوْف البكالي أبو الوَدَّاك الكوفي.

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»، ونسبه بكيليًا (٥) ، وكذلك ابن السمعاني، وابن أبي خيثمة قبله.

ويشبه أن يكون وهمًا؛ لأن بكالاً لا يجتمع مع بكيل بحال، وذلك أن بكيلاً

<sup>(1) (1/737).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۲/ ۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) الإكمال (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) قول النسائي الذي حكاه ابن عساكر ثابت عنه كما في سننه «الكبرى» (٣/ ٢٨)، والمجتبى (٦/ ٢٤)، فلا حاجة لكل هذه القعقعة.

<sup>(</sup>٥) المثبت في الثقات (١١٧/٤): البكالي، وقد قيل: أبو الوداك البكيلي. وعلى هذا يكون تعقب المصنف على ابن حبان لا مبرر له.

هو: ابن جشم بن خُيُوان بن نوف بن همدان (١)

قاله أبو محمد الرشاطي في كتابه «اقتباس الأنوار»: وفي حمير بكير بن عُرب ابن حَيْدان بن عرب ابن حَيْدان بن عرب بن زهير بن أبين بن جميع بن حمير.

وفيها أيضًا: بكيل بن منبه بن حجير بن ياول بن زيد بن ناعثة بن شرحيل ابن الحارث بن [ق71/ب] زيد بن يريم ذي رعَين، وفي الهان بكيل بن الهان.

وأما البكالي بفتح الباء وكسرها فهو نسبة إلى بكال ابن دُغمى بغين معجمة ابن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل ابن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أبين بن هميسع بن حمير بن سبأ والله أعلم.

قال السمعاني (٢): نوف هو ابن فضالة، ونوف هو ابن امرأة كعب الأحبار، وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: غمزه بعضهم وهو ثقة، قاله ابن صالح، وغيره.

وقال أبو حاتم الرازي<sup>(٣)</sup>: هوأحب إليَّ من: أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب وبشر بن حرب، وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: ليس مالقوى.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(<sup>٤)</sup>.

وقال ابن أبعي خيثمة: قيل ليحيى: عطية مثل أبي الوداك؟ قيال لا. قيل: فمثل أبي هارون؟ قال: أبو الوداك ثقة. ماله ولأبي هارون؟

وفي «تاريخ البخاري» (٥٠): قال يحيى القطان هو أحب إلي من عطية، وقال

<sup>(</sup>١) اللباب (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الأنساب (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٣٣).

<sup>.(\</sup>v·) (٤)

<sup>.(754/4) (0)</sup> 

بعضهم أبو الفداك، والأول أصح يعني الوداك.

وقال ابن سعد<sup>(۱)</sup>: كان قليل الحديث. وذكره مسلم<sup>(۲)</sup>في الثانية من الكوفيين.

## ٩٣٩ \_ (د س) جبريل بن أحمر أبو بكر الجملي.

روى عن عبد الله بن بريدة، ذكره أبو حاتم ابن حبان في «جملة الثقات» (٣) ، وكذلك ابن شاهين (٤) .

## ٩٤٠ ـ (ت سي) جَبلة بن حارثة.

قال ابن عبد البر (٥): قيل له أنت أكبر أم زيد؟ قال: زيد خير مني، وأنا ولدت قبله، وسأخبركم: كانت أمنا من طيء فماتت فبقينا في حجر جدنا فأتى عماي فقالا: لجدنا نحن أحق بابني أخينا، قال: ما عندنا خير لهما فأبيا، فقال: خذا جبلة ودعا زيداً، فأخذاني وانطلقا بي. وجاءت [ق٢٦/١] خيل من تهامة فأصابت زيداً فترامت به الأصور حتى وقع إلى خديجة رضي الله عنها. وفي «كتاب» العسكري: أمهما سعدي بنت جَدْعاء بن ذهل كذا يقوله الكلبي، وقال أبو عبيدة: ذُهيل بن رومان من بني فُطر

وفي «كتاب» ابن الأثير<sup>(١)</sup>: قدم على النبي ﷺ مع أبيه حارثة والـنبي ﷺ مكة، فأقام حارثة عند ابنه زيد ورجع جبلة، ثم عاد إلى النبي ﷺ فأسلم.

وقال بعضهم: جبلة نسيب لأسامة بن زيد، وروى عن جبلة بن ثابت أخي زيد والصحيح جبلة بن حارثة أخي زيد.

وفي قول المزي: روى عنه أبو إسحاق والصحيح عن أبي إسحاق عن فروة بن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲/۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (١٥٥٩).

<sup>· (10 \ (</sup>T \ \ \ \ \ ) (T)

<sup>.(</sup>١٧٥) (٤)

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة (٦٨٣).

نوفل عن جبلة، نظر.

وتقدم قبله أن كل شيء يقوله الشيخ وهو غير منقول ولم يعزه لإمام نشاححه في صحته.

وذلك أن إمامي هذه الصنعة: محمد بن إسماعيل البخاري أطلق روايته عنه ولم يقيدها في «تاريخه الصغير»، وكذا أبو حاتم الرازي في كتاب ابنه ولم يتعرض لانقطاع ما بينهما في كتاب «المراسيل»، ولا «التاريخ»، وكذا ذكره: الباوردي، وابن قانع، وأبو أحمد العسكري، والطبراني، وغيرهم.

ولم أر من خالف هذا، إلا ما رواه النسائي في سُننه فإنه أدخل بسينهما فروة من غير أن يتعرض لانقطاع بينهما، والإنسان قد يروي عن شيخ ثم يروي عن آخر عنه وقد يكون بينهما أكثر من ذلك ولا يحكم بانقطاع بينهما بمجرد ذلك، إلا بنص صريح، والله تعالى أعلم.

وتبع النسائي: أبو عمر وغيره فقالوا: وربما أدخل بعضهم بين أبي إسحاق وبينه فروة، وهذا كلام لا اعتراض عليه.

٩٤١ (ع) جَبلة بن سُحَيْم التيمي، ويقال: الشيباني أبو سويدة، ويقال: أبو سُريرة.

كذا قاله المزي معتقدًا فيهما المغايرة، ولا مغايرة، لأن تميمًا هذا الذي نسب إليه هو: ابن شيبان بن ذهل، نص على ذلك الرشاطي لم ذكر جبلة هذا [ق77/ب] وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: وثقه ابن صالح.

ولما ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱) قال: وهو الذي يقال له جبلة بن صُهين، وجبلة بن رئهين، وجبلة بن رئهير والمصحيح: سُحينم، مات في ولاية هشام بن عبدالملك حين ولي يوسف بن عمر على العراق، يكنى أبا سرين، وقيل أبو سويد (٢).

وفي «كتاب الصريفيني»: قيل أنه أيضًا يكني أبا سُويد، وقيل: أبو سيرين

<sup>.1.9/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أبو سُريرة.

قال محققه: التصويب من «التاريخ الـكبير»، ومثله في «التـهذيب» إلى أن قال: =

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»<sup>(١)</sup>

وفي «صحيح البخاري» (٢): كان ابن الزبير يرزقنا تمـرًا فكان ابن عمر يقول لا تقارنوا.

وقال العجلي<sup>(٣)</sup>: كوفي تابعي ثقة.

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى يقول: حديث آدم أحسن من حديث جبلة في «الافتراش».

وقال يعقوب بن سفيان: تابعي كوفي ثقة.

وفي قول المزي: وقال خليفة بن خياط: مات سنة خمس وعشرين ومائة في ولاية يوسف بن عمر، نظر.

وذلك أن خليفة لم يقل هذا، إنما قال: مات في ولاية يوسف بن عمر لم يتعرض للسنة، وولاية يوسف على العراق أولها سنة عشرين ويوجب ذلك كون المزي ينقل بالوسائط، ولو نظر في الأصل كان يعلم خطأ ما نقله.

ونص ما عند خليفة في كتاب «الطبقات» (٤) في الطبقة الرابعة: من مضر ثم من ربيعة بن نزار فذكر جماعة، قال: وجبلة بن سُحيَّم من بني شيبان بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر مات في ولاية يوسف بن عمر.

وقال في «التاريخ» (ه): سنة خمس وعشرين ومائة مات هشام بن عبدالملك، ثم ذكر أنسابه وعُماله إلى أن قال: وفيها مات صالح بن نبهان مولى التوأمة، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وبُديل بن ميسرة، وآدم بن علي ومحمد

<sup>=</sup> ووقع في الأصل: أبو سري، وفي م: أبو سرين ـ كلاهما مصحف. اهـ.

<sup>.(10.) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) «ترتيب الثقات» (٢١١).

<sup>(</sup>٤) (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٥) (ص: ٢٣٦).

ابن عمرو بن عطاء، وفي ولاية يوسف بن عُمر على العراق مات: ربيد الأيامي، وسماك بن حرب الذهلي، وجبلة بن سُحيم الشيباني، وأشعث بن أبي الشعثاء. انتهى.

فهذا كما ترى خليفة لم ينص (۱) على السنة كما قدمه قبل في صالح ومن معه، وفصل بين القولين بأن قال: أولئك فيها \_ يعني في سنة خمس \_ وهؤلاء في ولاية يوسف لم يعين سنة كما نص عليه في «الطبقات» سواء، وأظن الواسطة الذي نقل[ق77/أ] المزي كلامه رأى عقدًا أوله سنة خمس وعشرين، فاعتقد أن جميع ما فيه راجع إلى ذلك العقد، ولم يتثبت في النظر.

ويؤيد ما قلناه عنه قول ابن حبان: مات في ولاية هشام حين ولي يوسف.

وهشام توفي في ربيع الأول سنة خمس وعشرين، وأيضًا فإنك لا ترى غالب من ذكر خليفة معه نص أحد من الأئمة على وفاته سنة خمس وعشرين وإن كنا لا نعد هذا علة ولكنه أحد الترجيحات، والله الموفق.

وذكر القراب وفاته في سنة ست وعشرين ومائة، في فتنة الوليد بن يزيد.

وفي قول المزي: ذكره ابن سعد في «الطبقة الرابعة»، نظر، إنما ذكره في الثالثة (٢)، والله تعالى أعلم.

#### ٩٤٢ (س) جبلة بن عطية الفلسطيني.

قال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: كان يكون بالبصرة، وثقه ابن نمير.

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»<sup>(٣)</sup> ، وخرج هو والحاكم حديثه

<sup>(</sup>۱) ذكره في «التاريخ» (ص: ۲٤٠) سنة ست وعشرين ومائة. وقال: وفي ولاية يوسف بن عمر مات جبلة بن سُحيم وفي هذه السنة \_ وهي سنة ست وعشرين ومائة \_ مات عمرو بن دينار اهـ. وهو الصواب عن خليفة.

<sup>(7) (1/717).</sup> 

<sup>.(127/7) (</sup>٣)

في اصحيحهما"..

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(١) .

.(101) (1)

# من اسمه جبير

٩٤٣ ـ (خ ٤) جُبِيْر بن حيَّة بن مسعود الثَقفي البصري، يكني أبا فَرشا.

روى عنه: النزبير بن مسلم الصواف، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (۱)

وخرج أبو حاتم البُستي حديثه في "صحيحه"، وذكره في "جملة الثقات" (<sup>۲)</sup>. وزعم الكلاباذي (<sup>۳)</sup> أنه روى عن المغيرة بن شعبة <sup>(3)</sup> ، كما ذكره المزي، قال الباجي: أراه وهم النعمان بن مقرن المزني، وهو حديث واحد روي بعضه عن عمر، وروي بعضه عن المغيرة بن شعبة والنعمان بن مقرن انتهى.

الذي في كتـاب أبي نصر ـ نسختي ـ: الـنعمان بن مقرن من غـير كشط ولا إصلاح.

وقال ابن أبي حاتم : روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات»: كان ثقة.

وقال أبو موسى المديني الحافظ في «كتاب الصحابة» تـ أليفه: جُبيـر بن حية الثقفي أورده على بن سعيد في الأبواب، وتبعه أبو بكر بن أبي علي ويحيى،

<sup>(</sup>١) (٥٢٧)، وفيه «فرسا» بالمهملة.

<sup>(1) (3/111).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «رجال صحيح البخاري» (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) هذا سبق قلم من المصنف فالمقصود بالاستدراك النعمان بن بشيروليس المغيرة حيث ذكر الكلاباذي أنه سمع من عمر بن الخطاب، والنعمان بن بشير ، والمغيرة بن شعبة. فتعقبه الباجي في قوله ابن بشير وبين أن صوابه: ابن مقرن.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٢/ ١٣/٥).

وهو تابعي يروي عن الصحابة<sup>(١)</sup> .

وفي "تاريخ" (٢) ابن عساكر: خطب الحجاج في الجمعة الثانية من مقتل ابن الزبير فقال: إنه يخيل لي أنكم لا تعرفون حقًا من باطل، وإني أسألكم عن ثلاث خصال فإن أجبتم عنها وإلا ضربت عليكم الجزية وكنتم لذلك متأهلين: أسألكم عن شيء لا يستغنى عنه شيء، وعن شيء ما يعرف إلا بكنية، وعن ولد لا والد له.

فقام إليه جبير بن حَية فقال: لولا عزمتك أيها الأمير لما أجبتك. أما الشيء الذي لا يستغنى عنه شيء فالاسم، وأما الشيء الذي لا يعرف إلا بكنية فأم الجنين، وأما الولد الذي لا والد له فعيسى صلوات الله وسلامه عليه.

قال: من أنت أيها المتكلم؟ قال: جبير بن حية الثقفي، قال: الآن ضل صوابك فما إبطائك عني مع قرب قرابتك؟ قال: أيها الأمير إنك لا تبقى لقومك، ولا يدوم عزك؛ لأن المدهر دول، ولا نحب أن نصيب اليوم ما يصاب منا مثله في غد. قال: فأمر له بجائزة (٢).

## ٩٤٤ \_ (خ د س ق) جُبير بن أبي سُليمان بن جُبير بن مُطعم.

ذكره أبو حاتم بن حبان في [ق٦٣/ب] «جملة الثقات»(٢)، وخرج هو والحاكم حديثه في «صحيحهما».

## ٩٤٥ (بخ) جُبير بن أبي صالح.

يروي عن الزهري، روى عنه ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>١) هكذا في «أسد الغابة» (رقم: ٦٩٦) أخذه عنه المصنف ولم يبين كما هي عادته، والله أعلم.

<sup>(7) (3/117).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١١٢/٤)، وكذا ترجمه السبخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٢٥) وابن أبي حاتم في الجرح (٥١٣/٢) وحكى عن ابن معين وأبي زرعة أنهما وثقاه وقالا فيه: ثقة.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١)

## ٩٤٦ - (د) جُبِيْر بن محمد بن جُبِير بن مُطْعم أخو عُمر وسعيد.

ذكره البُستي في «جملة الثقات»(٢).

## ٩٤٧ (ع) جُبير بن مطعم بن عدي.

قال المزي: توفي أبوه بعد هجرة رسول الله ﷺ بسنة (٣) انتهى.

في كتاب «الاستيعاب» (٤): توفي في صفر سنة ثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر، وتوفي جُبير سنة تسع ويقال سَبْع وخمسين.

قال: ذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم، وفيمن حَسُن إسلامه منهم، وقال: إن أول من لبس طيلسانًا بالمدينة جُبير.

وفي «كتاب» ابن الأثير<sup>(ه)</sup> : أسلم جُبير بعد الحديبية وقبل الفتح.

وقال أبو أحمد العسكري: كان جبير أحد من يُتحاكم إليه، وقد تحاكم إليه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيـد الله في قضية، ومـات بالمدينة سـنة ست وخمسين.

#### .(154/7) (1)

وكذا ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٢٥)، وابن أبي حاتم في الجرح (٢/ ٢١٥) تبعًا لأبيه، بغير جرح أو تعديل، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُدرى من ذا.

#### (7) (1/131).

وكذا ترجمه البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٢٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح» (٢/ ٢١٥) بغير جرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) كذا حكاه المزي نقلاً عن ابن سعد كما هو ظاهر عبارته في «تهذيب الكمال».

<sup>(3) (1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «أسد الغابة» (٦٩٨).

وفي كتاب «الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد: مات في داره بالمدينة في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان، وله من الولد: أم حبيب، وأم سعيد، وأبو سليمان، وسعيد الأصغر، وعبد الرحمن الأصغر، وسعيد الأكبر، وعبدالرحمن الأكبر، ورملة.

وفي كتاب المزي: أمه أم جميل بنت شعبة. انتهى.

وفي كتاب «المعجم الكبير» (١) للطبراني: شعبة، ويقال: سعيد.

روى عنه: عبد العزيز بن جريج، ومجاهد بن جُبُر، وعطاء بن أبي رباح.

وقال ابن حبان (٢): يكنى أبا سعيد، وقيل إنه توفي مع رافع بن خديج في يوم واحد. وقال عن رافع (٣) توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين.

ولمطعم يقول أبو طالب فيما أنشده أبو هفان في ديوانه:

أمُ طعم لم أحذرك في يسوم نجده ولا عنه ظل المعظمات الجلائل ولا يسوم خصم إذا أتسوك ألسده إلى جدل من الخصوم المسجل

وفي «كتاب» الزبير: أن عمرو بن العاصي وأبا موسى لما اختلفا قال أحدهما: إن هذا لا يصلح لنا أن ننفرد به حتى يحضره رهط من قريش نستعين بهم ونستشيرهم في أمرنا فإنهم هم أعلم، فأرسلوا إلى خمسة نفر من قريش: عبد الله بن عمر، وأبي الجهم، وابن الزبير، وجُبير بن مطعم وعبد الرحمن ابن الحارث.

## ٩٤٨ (بخ م ٤) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي.

أسلم في حياة النبي عَلَيْكُ وهو باليمن ولم يره، روى عنه ابنه عبدالرحمن قال: أتانا رسول رسول الله عَلَيْكُ ونحن باليمن فأسلمنا. ذكره ابن الأثير (٤).

<sup>(1) (7/7/1, 73/</sup>\_33/).

<sup>.(</sup>o · /T) (Y)

<sup>.(111/</sup>٣) (٣)

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٧٠٠).

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (۱) قال: أدرك الجاهلية ولا صحبة له. وقال الحربي: أسلم أيام أبي بكر رضى الله عنه.

وذكره الطبري في كتابه طبقات الفقهاء.

ذكره ابن القداح في «نسب الأمصارش ونسبه: غفاريًا، ووصفه بأنه أعلم الناس بالنسب، وفيه نظر.

وذكر ابن عساكر أن نوح بن حبيب القومسي ذكره فيمن روى عن النبي ﷺ من أهل اليمن.

وقال أبو الزهراية وابن جُبير: ما رأينا جُبيرا يجلس مجلس قومه قط.

وقال إسحاق بن سيار النصيبي: ليس بالشام رجل هو أقدم لحديثهم من جُبير بن نفير عن الصحابة والتابعين أيضًا.

وقال أبو زرعة الدمشقي: أبو إدريس وجُبير قد توسطا في الرواية عن الأكابر من الصحابة، وأحسن أهل الشام لقيًا لأجلَّة أصحاب النبي ﷺ جُبير وأبو إدريس وكثير بن مُرة.

وقال سليم بن عامر: قال جُبير: استقبلت الإسلام من أوله.

قال أبو زرعة: وهو أسن من أبي إدريس لأنه قد ثبت له إدراك عُمر، وسمع كتابه يقرأ بحمص، فأما معاذ بن جبل فكلاهما لم يصح له منه سماع، فإذا تحدث جُبير عن معاذ أسند ذلك إلى مالك بن يخامر، وإذا تحدث أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد الزبيدي.

قال أبو زرعة: وممن أدرك زمن عبد الملك والوليد جميعًا جبير بن نفير فيما ذكره حَيوة بن بَقية عن صفوان عن أبي الزاهرية عن جُبير وحَمله الوليد بن عبد الملك على البريد، ومات عبد الملك [ق٦٤/ب] سنة ست وثمانين. وذكر معاوية بن صالح وعبد الله الأشعري أنه أدرك إمارة الوليد بن عدالملك.

<sup>.111/8 (1)</sup> 

وقال ابن سعد (۱) في «الطبقة الأولى من أهل الشام»: كان جاهليًا أسلم في خلافة أبي بكر ومات سنة خمس وسبعين، وفي رواية ابن أبي الدنيا عنه: ما سنة ثمانين وفي رواية الحسين بن الفهم وكان ثقة فيما روى من الحديث.

وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي تلي أصحاب رسول الله ﷺ وهي العلماء.

وابن سُميع في الطبقة الأولى من التابعين.

وقال البلاذري: أسلم في خلاف أبي بكر.

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: هو من أجل تابعي الشام.

وقال يعقوب بن شيبة: مشهور بالعلم معروف، ويقال: إنه كان جاهليًا وأسلم في خلافة أبي بكر.

وقال الآجري (٢٠): سمعت أبا داود ذكر جُسبير بن نفير فقال: أكبسر تابعي أهل الشام.

وقال العجلي (٣): شامي تابعي ثقة.

وفي كتاب ابن خلفون: قال أحمد بن صالح: سننل يحيى بن معين عن جبير ابن نفير من أدرك من الصحابة؟ فقال: أبا بكر، وعمر، وهلم جرا، إلى ابن عباس، وهو من كبار التابعين.

قيل لأحمد بن صالح: فأدرك جُبير معاذَ ابن جبل؟ قال: ينبغي أن يكون قد أدركه.

قال أحمد بن صالح: ما شبهت جُبير بن نفير إلا بأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم.

وفي «تاريخ القدس»: كان ثقة فيما روى من الحديث.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) السؤالات (١٧١٢).

<sup>(</sup>٣) «ترتيب الثقات» (٢١٢).

وفي «كتاب» العسكري: جُبير بن نفير هما اثنان، فذكر بعضهم أن جُبير ابن نُهير الكندي هو الذي وفد على النبي عَلَيْهِ (١) ، وأن جُبير بن نفير الحضرمي هو الأصغر التابعي، وقيل: إن الذي وفد على النبي عَلَيْهِ هو نفير والد جُبير.

<sup>(</sup>۱) والظاهر أن هذا وهم، وقيل إنه: جبر الكندي عن أبيه، وقال في «الإصابة» (۱/ ۲۰۹): وقد غلط في ذلك، وسببه أنه وقع له الحديث من رواية جبير بن نفير أنه وفد على النبي عليه والصواب عن جبير بن نفير عن أبيه كما سيأتي. اهـ.

## من اسمه الجراح

#### ٩٤٩ - (د) الجراح بن أبي الجرح الأشجعي.

روى قصة بروع، كذا ذكره المزي.

وفي «كتـاب العسكـري»: أبو الجراح الأشجـعي. قال أبو حـاتم: لا يعرف اسمه، وقال بعضهم: أبو الجراح اسمه رواد يذكر قصة بروع.

وفي مسند أحمد (١) : أبو الجراح.

وقال البغوي: لا أعلم الجراح، ويقال: أبو الجراح، روى غير هذا، يعني قصة بروع، وقد اختلف في اسمه.

٩٥٠ \_ (ت) الجراح بن الضحاك بن قيس، الكندي الكوفي، نزيل الري.

خرج له الحاكم [ق70/أ] حديثًا في «الدعاء» وآخر في «الطب».

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون عن أبي الفتح الأزدي: عنده مناكير، وقد حمل الناس عنه وهو عزيز الحديث. روى عنه جماعة. قال ابن خلفون: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين.

وفي «تاريخ البخاري» (٢) : وقال علي بن مُجاهد: ثنا الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن سُليمان بن بُريدة عن أبيه قال: أقبلت امرأة بابنها وزوجها قتيلين فقالت للنبي عليه : أخبرني عنهما. حدثني الجعفي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن سُفيان عن علقمة عن عُمر بن عبدالعزيز جاءت امرأة إلى

<sup>(</sup>۱) المثبت فيسي مسند الإمام، وكذا الأطراف لابن حجر (۱۹۲/۲) الجراح وليس أبو الجراح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ٢٢٨).

النبي عَلَيْقُ نحوه، وهذا أصح (١) مُرسل.

وفي «كتاب» الصريفيني: قال بعضهم له ما ينكر.

## ٩٥١ (قد ت) الجراح بن مَخْلد العجلي القزاز البصري.

قال أبو بكر البزار في «مُسْنده»: ثنا الجرح بن مخلد، وكان من خيار الناس.

وخرج الحاكم حـديثه في «صحيحه»، وكـذلك أبو حاتم البُستـي، وأبو علي الطوسي.

وذكره ابن الأخضر في «شيوخ أبي القاسم البغوي».

# ٩٥٢ - (بخ م د ت ق) الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي أبو وكيع الكوفي.

ذكره الخطيب في «تاريخه» (٢) أنه ولد بالسُغْد.

وقال ابن حبان<sup>(۲)</sup> البستي: كان يقلب الأسانيــد ويرفع المراسيل، وزعم يحيى ابن معين أنه كان وضاعًا للحديث.

وقال أبو سعد الإدريسي في كتابه «تاريخ سمرقند»: يــروي عن يزيد بن أبي زياد، كذبه يحيى بن معين، وقال: كان وضاعًا للحديث.

ثنا القاسم بن أبي بكر الفقيه الأبْرِيْسَمِي نا الهيثم بن كليب الشاشي سمعت

وبعقب من بعض المحسين بقوله: معناه عزو لك إلى تاريخ الخطيب فإن المزي يعزه إلى كتاب، فكان منه فائدة جليلة ومعنى عظيم والله أعلم...

(٣) المجروحين (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۱) ولفظ الـتاريخ: وهذا أصح بـإرساله وانقطاعـه، وفي علل التـرمذي (٥٩٠) عن البخاري: مقارب الحديث.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٧/ ٢٥٢) وفي الحاشية ولعله بخط الحافظ ابن حجر: قد نقل المزي عن وكيع أنه قال: ولد أبي بالسغد فأى معنى لهذا الاستدراك؟! وتعقب من بعض المحشين بقوله: معناه عزو لك إلى تاريخ الخطيب فإن المزي لم

العباس بن محمد الدوري يقول: دخل وكيع بن الجراح البصرة فاجتمع الناس عليه وقالوا: حدثنا، فحدثهم حتى قال: حدثني أبي وسفيان، صاح الناس من كل جانب، وقالوا: لا نريد أباك حدثنا عن الثوري، فقال: نا أبي وسفيان، فقالوا: لا نريد أباك حدثنا عن الثوري، فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: يا [ق7/ب] أصحاب الحديث من بُلي بكم فليصبر.

وقال ابن الأثير: توفي سنة ست وستين ومائة وهو عنده أشياء.

وقال أبو حاتم (١) الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال أبو الحسن الكوفي فيما ذكره الـقيرواني: جائز الحديث، وفي موضع آخر: كوفي ثقة، وابنه أنبل منه، وفي موضع آخر: لابأس به.

وذكره أبو حفص بن شاهين في «جملة الثقات» (٢).

وأبو العرب في «جملة الضعفاء» وكناه أبا مليح، وكذلك اللالكاثي.

وابن خلفون في كتاب «الثقات» لما ذكره فيهم، وقال: روى عنه الحسن بن عبدالله العبدي، وقال أبو الفتح الموصلي الأزدي: يتكلمون فيه وليس بالمرضي عنهم، وكان ابنه من سادات المحدثين.

## ٩٥٣ \_ (س ق) الجراح بن مكيح البَهْراني أبو عبد الرحمن الحمصي.

خرج أبو حاتم ابن حبان البستي حديثه في "صحيحه"، وكذلك الحاكم أبو عبد الله.

> وقال أبو الفرج ابن الجوزي (٣): لا بأس به. وذكره أبو العرب القيراني في «جملة الضعفاء».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن شاهين رقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين (١/٦٦١) وذكره تمييزًا عمن قبله \_ والد وكيع \_.

وفي كتاب<sup>(۱)</sup> ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عنه فـقال: حمصي بهراني ليس بوالد وكيع.

وذكر ابن الأعرابي عن عباس بن محمد الدوري (٢) عن ابن معين أنه قال: الجراح بن مليح شامي ليس به بأس.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) التاريخ رقم (٥٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ أسماء الثقات (رقم ١٧٣).

# من اسمه جَرْهَد وِجَدير وجُدَي

## ٩٥٤ (خت د ت كن) جَرْهك بن رزاح بن عدي.

وقيل غير ذلك، يقال: كنيت أبو عبد الرحمن، لـ صحبة، كذا ذكره المزى.

وفي كتاب «الاستيعاب»(۱): جرهد بن خويلد، كذا قاله الزهري، وقال غيره: جرهد بن خويلد بن غيره: جرهد بن خويلد بن بجرة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح بن أسلم بن أفصى.

وجعل ابن أبي حاتم: جرهد بن خويل د هذا غير جرهد بن رزاح الأسلمي، وقال: يكنى أبا عبد الرحمن وكان من أهل الصُفة.

وذكر ذلك عن أبيه، وهذا غلط، وهو رجل واحد من أسلم لا تكاد تثبت له صحبة، روى عن السنبي [ق77/ب] ﷺ «الفخذ عورة». وقد رواه غيره جماعة وحديثه ذلك مضطرب.

وزعم أبو عبدالله المالكي في كتابه «رياض النفوس في تــاريخ القيروان»: أنه حضر فتحها.

وفي «تاريخ» ابن يونس: غزا أفريقية سنة سبع وعشرين، ولا أعلم له رواية عند المصريين.

وفي «تاريخ» (۱) البخاري: قال أبو الزناد: حدثني نفر سوى زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد عن جده قال النبي ﷺ الفخذ عورة.

وزعم أبو أحمد العسكري في كتاب «الصحابة»: أن جرهد بن رزاح بن عدي

<sup>.(1) (1/307,007).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ٢٤٨) بمعناه.

ابن سَهُم بن مازن غير جرهد بن خويلد يكنى أبا عبدالرحمن، وروى له: أنه أتى النبي ﷺ وبين يديه طعام فأدنى جرهد يده الشمال ليأكل بها وكانت اليمنى مصابة فقال النبي ﷺ: «كل باليمنى». فقال: إنها مُصابة، فنفث رسول الله ﷺ فيها فما اشتكاها حتى الساعة.

وكذا ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «شرح التصحيف» وهو غير كتاب «التصحيف».

وذكر الطبراني في «المعجم الكبير»<sup>(۱)</sup> أن صاحب حديث الفخذ كان من أهل الصُفَّة، وأن النبي ﷺ جلس يومًا عندهم وفخذه مكشوفة. وذكر له حديث النفث في اليد أيضًا.

وقال ابن قانع (٢): هو جرهد بن عبد الله بن رزاح .

وفي كتاب الوزير المغربي، والجمهرة للكلبي: جرهد كان شريفًا. وكذا قاله ابن (٣) سعد، وأبو عبيد القاسم ذكره.

وفي كتاب ابن حبان : جرهد بن خويلد بن غيرة بن زهير بن رزاح بن عدي، مات بالمدينة في ولاية معاوية بن أبي سفيان.

وفي "كتاب" البغوي: بقى إلى زمن معاوية.

وفي كتاب «الصحابة» لمحمد بن جرير الطبري: أهل الأنساب ينسبونه: جرهد ابن رزاح بن عدي بن سهل بن مازن، ومات بالمدينة في أول خلافة يزيد بن معاوية وآخر خلافة معاوية.

وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان (٥)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢/ ٢٧١، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة (رقم ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) الثقات (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) تتمة كلام ابن سعد: وأول خلافة يزيد بن معاوية.

#### ٩٥٥ جرير بن حازم بن زيد العتكي، وقيل: الجهضمي.

كذا قاله المـزي، وفيه نظر، لأن مولاه حمـاد بن زيد جهضمـي من غير تردد قاله هو وغيره.

وفي كتاب «المثالب» لأبي عبيدة معمر بن المثنى: كان من علية المحدثين حفظًا وعلما وذكاءً، وكان أبوه عبدًا للجهاضم، قال الشاعر يخاطبه في أبيات:

#### يا جرير بن حازم يا دعي الجهاضم

[ق۲٦/ب].

وقال الدوري $^{(1)}$ : سألت يحيى عن جرير وأبي الأشهب؟ فقال: جرير أحسن حديثًا وأسد $^{(1)}$ .

وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل: ما سمعت حماد بن سلمة يعظم أحدًا تعظيمه جرير بن حازم.

وفي «سؤالات مهنا» عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل: هو كثير الغلط.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»<sup>(٣)</sup> قال: كان يخطيء؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه، وكان شعبة يقول: ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين: هشام الدَسْتوائي وجرير بن حازم، وكأنَّ مولده كان سنة ثمان وثمانين، ومات سنة سبعين وقيل: سنة سبع وستين ومائة.

وفي «تاريخ بغداد» للخطيب: عن أحمـد بن المقدام العجلي: مات جرير ابن حازم أول سنة سبع وسبعين، ومات حماد بن زيد في آخرها.

وقال أبو عبيد الله المرزباني: توفي في صدر الدولة الهاشمية، وكان يُرمى في دينه. زاد في الكتاب «المستنير»: كان يرمى بمذهب السمنية وهو من شعب الإلحاد.

<sup>(</sup>١) التاريخ (رقم ـ ٣٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع منه وكذا مطبوعة الجرح (٢/ ٥٠٥): أسند.

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن حبان (٦/ ١٤٤).

وذكر الخوارزمي في كتابه «التاريخ»: أن السُمنية هم أعراب أصحاب سمني يقولون: بقدم الدهر، وبتناسخ الأرواح، وأن الأرض تهوي سفلاً ويقال لهم أيضًا: الصبأة وبقاياهم بحران والعراق ويزعمون أن برداست كان قديمًا وبقاياهم على الحين بالصين والهند.

وقال أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي: صدوق حـدث بمصر أحاديث وهم فيها وهي مقلوبة، حدثني حسين عن الأثرم قال: قال أحمد بن حنبل: جرير ابن حازم حدث بالوهم بمصر لم يكن يحفظ.

حدثت عن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن جرير بن حازم وأبي الأشهب فقال: جرير زينته خصال: كان صاحب سنة، وعنده من الحديث أمر عظيم.

وذكر عن أحمد أيضًا أنه قال: روى عن أيــوب عجائب، وذكر له قول حماد ابن زيد: جرير أحفظنا فتبسم. قال: ولكنه بأخرة.

وقال يحيى بن معين: كان أفهم من أبي الأشهب، وكان شاعرًا، حدثني عبدالله بن خراش ثنا صالح عن علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد أبو الأشهب أحب إليك أم جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما، ولكن كان جرير أكثرهما، وكان يهم في الشيء، وكان يقول في حديث التصنع عن جابر عن عمر ثم جعله بعد ذلك عن جابر عن النبي عليه الله عن عمر ثم جعله بعد ذلك عن جابر عن النبي عليه الله المحلم ا

حُدثت عن عبد الله بن أحمد قال [ق77/أ] وحدثني أبي عن عفان قال راح أبو جزي نصر بن طريف إلى جرير يشفع لإنسان بحديث، فقال جرير: ثنا قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة. فقال أبو جَزي: كذبت ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن. فقال أبي: القول قول أبي جَزى وأخطأ جرير(١).

حدثني أحمد بن محمد ثنا المُعيَّطي قال سمت جرير بن حازم يتناول علي ابن أبي طالب، وأخبرت أن يزيد بن حازم يعني أخاه كان يقول مقالته.

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا ضعفاء العقيلي (١/ ١٩٩).

قال الساجي: وجرير بن حازم ثقة.

ولما ذكره العقسيلي في «جملة الضفعاء» قال: قا يحيى بن معين ضعيف في قتادة روى عنه مناكير، وكان تَغير بأخرة.

وفي كتاب «الشقات» لابن خلفون: قال أبو الفتح الأزدي: جرير بن حازم امرؤ صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه مناكير.

وفي كتاب «العلل» (١) للترمذي عن البخاري: ربما يهم في الشيء وهو صدوق. وقال أحمد بن صالح المصري، والبزار في «مسنده»: ثقة.

وفي كتاب «الآجري» (٢): سمعت أبا داود يقول: أصحاب جرير يتشيعون، وكان مولده في قرية من قرى الري.

وقال ابن سعد (٣) : كان ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره.

وفي «تاريخ» (١٤) البخاري: مات آخر سنة سبعين.

وفي «وفيات» ابن قانع: ولد سنة خمس وثمانين.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (ه) .

ووقع في «تاريخ الخطيب» عن أحمد بن المقدام العجلي قال: مات جرير ابن حازم أول سنة تسع وسبعين، ومات حماد بن زيد في آخرها. انتهى.

فتبين بوفاة حماد توضيح التسع وأنه ليس وهمًا من سبع.

وفي قول المزي قال الكلاباذي: حكى عنه ابنه أنه قال: مات أنس سنة تسعين

<sup>(</sup>١) (رقم \_ ٢٢٤) وعبارة البخاري: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء.

<sup>(</sup>٢) سؤالات الآجري (رقم ـ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) رقم (١٦٥).

وأنا ابن خمس سنين، ومات جرير سنة سبعين ومائة، نظر، يتبين لك [....] ما ينقل من كتاب الكلاباذي إلابواسطة، بيانه: قال الكلاباذي: حكى ابنه وهب عنه أنه قال: مات أنس سنة تسعين وأنا ابن خمس سنين ومات جرير سنة سبع ومائة.

قال البخاري: حدثني سليمان بن حرب ومحمد ابن محبوب بهذا، زاد محمد: وقال في آخرها (۱) .

فهذا كما ترى ليس للكلاباذي فيه إلا النقل عن البخاري مع إخلال المزي قوله: في أخرها ولوله نظر في «تاريخ البخاري» (٢) لوجده ذكره كما ذكره الكلاباذي لم يغادر حرفًا.

وفي كتاب «المختلف والمؤتلف» لأبي القاسم الحضرمي: كان له فنون الناس أدخلوه فيها لما اختلط فلم يخرجوه حتى مات.

وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» وذكر عن أحمد بن حنبل له أشياء يُسندها عن قتادة باطلة، قال أبو العرب: وحدثني محمد بن بسطام قال: قال عبدالرحمن بن القاسم: هذا جرير بن حازم ينزل في داري غصبا، وكان أنزله فيها فيما أحسب يزيد بن حاتم.

وقال أبو الحسن<sup>(۳)</sup>: ثقة صاحب سنة، وكان مولى لحماد بـن زيد من فوق، صالح الكتاب.

قال أبو العرب: وقد ذكرناه في كتاب «الثقات» لكثرة من قال: إنه ثقة. وفي كتاب «الأقران» لأبي الشيخ: روى عن أبي عاصم النبيل.

<sup>(\*)</sup> كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>۱) رجال صحيح البخاري رقم (۱۷۸)

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) معرفة الثقات رقم(٢١٤).

٩٥٦ \_ (عس) جَرير بن حَيان بن حُصَيْن، وهو ابن أبي الهياج الأسدي الكوفي.

ذكره ابن حبان في جملة الثقات<sup>(١)</sup>.

٩٥٧\_ (خ م س) جرير بن زيد بن عبد الله بن شجاع، أبو سلمة الأزدي البصري، عم جرير بن حازم.

ذكره أبو حاتم البستي في جملة الثقات (٢) . [ق٦٧/ب].

٩٥٨ (ع) جرير بن عبدالله بن جابر، وهو السليك البجلي.

كذا ضبطه المهندس عن الشيخ بسين مهملة وعلى الكاف آخره وهو غير جيد إنما هو الشليل بشين معجمة ولامين، كذا ذكره ابن دريد وغيره.

وذكر المزي أنه سكن قرقيسياء، كذا ضبطه المهندس عنه بكسرالقاف، وهو غير جيد؛ لما ذكره أبو عبيد الهروي: بفتح القاف الأولى والله أعلم وكذا ذكره السمعاني عنه، فينظر من سلف المزي في ذلك.

قال ابن إسحاق: كان سيد قبيلته.

وزعم أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» (٣) أن قول من قال: أنه أسلم قبل وفاة النبي عَلَيْهِ بأربعين يـومًا غلط يعني بذلك قول [...] لما صح عنه أن النبي عَلَيْهِ قال له في حجة الوداع «استنصت لي الناس».

وذكر الجاحظ في كتاب «العوران»: كان الجمال بالكوفة ينتهمي إلى أربعة: المغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وحجر بن عدي، والأشعث بن قيس وكلهم، كان أعور.

وفي كـتاب «الكامـل» للمبـرد: قال فيـه رسول الله ﷺ: «جرير خـير ذي

<sup>(</sup>١) الثقات (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) مشكل الآثار (٦/ ٢٩٩) وما بعدها.

يَمَن "(١) ولما جاءه قال إذا أتاكم كرمة قوم فأكرموه.

وفيه يقول الشاعر وهو عُريف القَوامي:

لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة

وقال الكلبي: وقف عُريف على جرير وهو في مجلسه فقال:

ذهب على بجيلة من شقاها هجائي حين أدركني المشيب

فقال له جریر: ألا أشتری منك أعراضهم؟ قال: بلـی بألف درهم وبرذون، فأمر له بما طلب فقال: لولا جریر، فقال جریر: ما أراهم خیرًا منك بعد.

وفي «كتاب» ابن عبد البر<sup>(۲)</sup>: لما سمعها عمر قال: ما مدح من هُجي قومه.

وفي كتاب الطبراني «الأوسط» (٣): ثنا محمد بن علي الصائغ ثنا محمد ابن مقاتل المروزي ثنا حصين بن عمر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير قال: لما بُعث النبي ﷺ أتيته فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: لأسلم. فألقى إلى كساءه وقال: «إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه».

وقال: لم يروه عن ابن أبي خالد إلا الأحمسي.

وفيه - أيضًا - من حديث مزاحم بن العوام: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن جريرًا دخل على النبي ﷺ البيت وهو مملوء فلم يجد مجلسًا فرمى إليه رسول الله ﷺ إزاره أو رداءه، وقال: «اجلس على هذا»، فأخذه فقبله وضمه وقال أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني، فقال النبي ﷺ: «إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه».

ثم [ق7٨/ أ] قال: لم يروه عن محمد إلا مزاحم، تفرد به محمد بن الحصين الشامي.

<sup>(</sup>١) رغبة الآمل شرح الكامل (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين (رقم: ٢٩٧١، ٢٩٧١).

وقال البغوي: أسلم سنة عشر في رمضان، وكان طوله ستة أذرع، وكان فص خاتم جرير حجر فيه ربنا الله وصورة شمس وقمر.

وفي «معجم» (١) ابن قانع من حديث: شريك عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: لما نعي النجاشي، قال النبي ﷺ: «إن أخاكم النجاشي هلك فاستغفروا الله له». انتهى.

النجاشي توفي في رجب سنة تسع، وهذا يدل على أنه أسلم قبل ذلك وهو يؤيد ما رواه الطبراني قبل ويزيده وضوحًا ما ذكره الطبري من حديث موسى ابن عَبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال يعني النبي على في أثر العرنين أن انتهي. وكانت قضية العرنيين في سنة ست من الهجرة. روى عنه: ابنه إسماعيل في كتاب «المعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني، وعبدالله بن أبي الهذيل، وخالد بن جرير بن عبد الله، وأبو الضحى مسلم ابن صبيح، والمستظل بن حصين أبو المثنى، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وعبد الله ابن عميرة، وطارق التيمي، وعبد الله بن عَبد الله بن عَبد الله بن عَبد الله عَبد الله وعبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وعبد الله بن عبد بن جرب، ومحمد بن سيرين وبشر بن السبيعي، وربعي بن حراش، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، وعون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وضمرة بن حبيب.

وفي «كتاب» العسكري: كان سيد قومه، وله أخ يقال له: سُبيع بن عبدالله وزعم ابن إسحاق أن جريرًا قال: وهو يُنافر الفرافصة إلى الأقرع بن حابس:

### يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن تصرع أخوك يصرع

انتهى كلامه، وفيه وهمان نبهنا عليهما في كتابنا المسمى «بالزهر الباسم في شرح سير أبي القاسم» مُلخصه: هذه الأرجوزة ليست لجريس إنما هي لعمرو ابن الخُثارم. الثاني: المنافرة لم تكن بين جرير والفرافصة، إنما هي بين جرير وخالد بن أرطأة يبين ذلك لك ما ذكره الكلبي والزمخشري في شرح أبيات

<sup>(</sup>۱) ترجمة رقم (۱۵۵/ حدیث: ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٣٥٨).

الكتاب، وأبو محمد الأسود الملقب بالأعرابي في كتاب "أغلاط السكري" ولفظه أسوق: كان جرير ينافر [ق77/ب] هو وخالد بن أرطأة الكلبي إلى الأقرع، وكان عالم العرب في زمانه فسأل الأقرع: ما عندك يا خالد؟ فقال: ننزل البراح ونطعن الرماح ونحن فتيان الصباح. فقال: ما عندك يا جرير؟ قال: نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر المعتصر، نُخيف ولا نخاف، ونُطعم ولا نستطعم، ونحن حي لقاح نطعم ما هبت الرياح، نطعم الشهر ونضمن الدهر ونحن الملوك قَسْر. فقال الأقرع: واللات والعزى لو نافرت قيصر ملك الروم وكسرى ملك فارس والنعمان ملك العرب لنفَّرتك عليهم فقال عمرو بن الحثارم في تلك المنافرة: \_

### يا أقرع بن حابس يا أقرع الأرجوزة.

قال أبو محمد الأسود: والذي قاله ابن إسـحاق لم أر من قاله ولا من تبعه، والصواب ما نبأتك به.

وذكر ابن سعد (١) أنه توفي في ولاية الضحاك بن قيس، كانت ولايته بعد زياد بسنتين ونصف انتهى.

زياد مات سنة ثلاث وستين ذكره ابن حبان أيضًا بعد أن قال: توفي سنة ست وخمسين (٢) .

٩٥٩ (ع) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضَبيّ أبو عبد الله القاضي الرازي.

قال ابن منجويه (٣) : ولد بالكوفة .

وفي «تاريخ أصبهان» (٤) : ولد بآية قـرية من قرى أصبهان، ونزل قـرية على

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن حبان (٣/ ٥٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «رجال مسلم»: (١١٦/١).

<sup>.(</sup>Yo·/1) (E)

باب الري يقال لها رين .

وزعم البخاري<sup>(۱)</sup> أن مولده سنة سبع أصح، ووفاته سنة سبع وثمانين أصح. وقال البُستي<sup>(۲)</sup> لما ذكره في «جملة الثقات»: كان من العباد الخشن، قال: ومات سنة سبع وثمانين ومائة، قال البخاري: ويقال: سنة ثمان أصح.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٣) للباجي قال أبو زرعة: جرير صدوق من أهل العلم، وقال يحيى بن معين: ومثل جرير يتهم في الحديث؟ وقال لي جرير: اختلطت على أحاديث عاصم الأحول فلم أفصل بينها وبين حديث أشعث حتى قدم علينا بهز فخلصها لي، قيل ليحيى: فكيف تكتب هذه عن جرير إذا كان هكذا؟ قال: ألا تراه قد بين لهم أمرها [ق7٩/أ] كأنه لو لم يبين لهم أمرها لم يُحدثهم بها.

وقال أبو أحمد الحاكم: وهو عندهم ثقة.

وفي «كتاب» العُقيلي (٤): قال أحمد بن حنبل لم يكن بالذكي في الحديث. وقال أحمد بن صالح: ثقة. وذكره ابن شاهين في «الثقات».

وقال الخليلي في كتاب «الإرشاد» (٥): ثقة متفق عليه، كان يقال: من فاته شعبة والثوري يَستدرك بجرير.

وقال قتيبة: ثنا جرير الحافظ المقدم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية، وعمر حتى أدرك الخلق.

وذكر أبو الشيخ بن حيان في كتاب «الأقران» تأليفه: أنه روى عن أبي داود الطيالسي، وأن أبا داود روى عنه.

 <sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير»: (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>Y) (F/031).

<sup>(7) (1/.73).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير»: (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>o) « ص ۱۷۵».

٩٦٠ ـ (س ق) جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي.

روی عنه: أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، و:

٩٦١ ـ جرير الضبي جدُّ فضيل بن غزوان.

يروي عن علي<sup>(۱)</sup> وعن عبادة بن الصامت.

روى معاوية بن صالح عن أبي الحكم عنه. وقد قيل: إنه عقبة بن جرير، ذكرهما ابن حبان في «جملة الثقات».

وخرج الحاكم حديث الضبي في «صحيحه».

وفي «تاريخ القدس»: كان معروفًا بصحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وزعم بعض من ينسب نفسه إلى العلم من المتأخرين<sup>(۲)</sup> أن الضبي لا يعرف، وليس كلامه بمعروف لأنه قد روى عنه اثنان: أبو الحكم هذا وابنه غزوان المذكور عند المزي، ولكنه معذور، رأى شخصًا لم يرو عنه غير واحد في كتاب يظن أن العلم قد انتهى إلى واضعه، ولم يذكر من حاله شيئًا فقال ما

<sup>(</sup>۱) كذا خلط المصنف بين تـرجمة جريرالضبي هذا، وآخر يسمى جريـر بن عتبة، فقد وقع في كتاب «الشقات» ـ طبقة التابعين (١٠٨/٤) وقال ابن حبـان: جرير الضبي يروي عن علي، روى عـنه ابنه غزوان بن جرير. وأعـقبه ترجمة: جرير بـن عتبة يروي عن عبادة بن الـصامت عليه وى معاوية بن صالح عن أبـي الحكم عنه، وقد قيل: إنه عتبة بن جرير اهـ.

فالظاهر أن صدر ترجمة جرير بن عتبة قد سقط من نسخة المصنف واختلطت الترجمتان مما دفعه إلى أن يقول: إنه عتبة بن جرير

<sup>(</sup>٢) يقصد الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ فقد قال هذا في كتابه «الميزان»، وارتفاع الجهالة بمجرد رواية اثنان عن الراوي مذهب مردود عند المحققين من أهل العلم وإن انضم إليهما توثيق مثل ابن حبان فإنه لايصنع شيئًا، هذا إن سلم للمصنف أنه روى عنه اثنان؛ لأن الصواب أنه واحد فقط كما بينا في التعليقة السابقة. والله أعلم.

قال إقدامًا وجسارة بغير تثبت، نسأل الله العصمة.

٩٦٢ ـ (٤) جرى بن كليب السدوسي البصري حديثه في أهل المدينة.

روى عن: علي، وبشير بن الخصاصية، تفرد عنه قتادة؛ و:

٩٦٣ - جري بن كليب النهدي الكوفي عن رجل من سُلَيم.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي كذا ذكره المزي، وزعم أن أبا داود فرق بينهما. انتهى.

وهو كلام يفهم منه الحَصْر في هذين الرجلين، وليس كذلك لأن جماعة في هذه الطبقة سموا بذلك وإن كان في بعضهم تداخل في بعض فنذكره كما هو.

ففي كتاب «الثقات» لابن حبان:

٩٦٤\_ جرى بن كليب النهدي.

روى عنه علي وبشير بن الخصاصية روى عنه قتادة.

٩٦٥ \_ وجُري السدوسي.

روى عن على روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

وفي «تاريخ البخاري»:

٩٦٦ - جُري بن كليب النهدي.

روى عنه قتادة وكان يثنى عليه خيرًا.

وقال العجلي جري بن كليب بصري تابعي ثقة.

وفي كتاب «المستدرك» لابن البيع:

٩٦٧ \_ جُري بن كليب العامري.

عن ميمونة بنت الحارث روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

وفي «مُسند» الدارمي: ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن جُري النهدي عن رجل من بني [ق79/ب] سُليم فذكر حديثًا.

وفي «مسند» أحمد من حديث عاصم بن أبي النجود: عن جُري قال: لقي رجلاً من بني سليم.

وفي كتاب أبي محمد بن الجارود:

## ٩٦٨ - جُري بن بُكير العبسي عن حذيفة بن اليمان.

منكر الحديث (١) وجُري ويقال: جزي بالزاي.

حديثه عن النبي ﷺ في الضب والثعلب والسبع. قال أبو عمر: ليس إسناده بالقائم؛ لأنه يدور على عبد الكريم أبي أمية.

### ٩٦٩\_ وجُري الحنفي.

روى أبو نعيم الأصبهائي في كتاب «الصحابة»(٢): من حديث حكيم بن سلمة عن رجل من بني حنيفة يقال له جُري أن رجلاً سأل النبي عليه عن مس الفرج.

٩٧٠ ـ وجُري بن عمرو العُذري أن النبي ﷺ كتب له كتابًا.

ذكره أيضًا أبو نعيم<sup>(٣)</sup>. و**في** كتاب إبن خلفون.

### ٩٧١ جُري بن كليب السدوسي.

روى عن عثمان وعلي وبشير.

وقال البزار: لا أعلم قتادة روى عن جري إلا هذين الحديثين يعني: حديث «المتضحية بالعَضْباء»، وحديث «المتعة». وفي الرواة:

<sup>(</sup>۱) كذا حكاه المستنف عن ابن الجارود، وفاته أنسه من قول البخاري قاله فسي «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) (جـ١. ق١٤٠).

<sup>(</sup>٣) (جـ١، ق١٤٠ ب). وفيه أيضًا: وقيل: جرير.

٩٧٢ - جري بن كليب النهدي.

عن على ورجل من بني سُليم روى عنه أبو إسحاق وعاصم بن بهدلة. وذكر الترمذي من حديثه حديثًا وقال فيه صحيح.

وزعم بعضهم أنهما واحد، والأشبه أنهما اثنان وكلاهما يروي عن علي بن أبي طالب. والله تعالى أعلم. وعند ابن ماكولا: جُري العذري وجُري عن ابن المنكدر.



# من اسمه جَسْر وجُعْثل وجَعْد وجْعَدة

٩٧٣ ـ (مد) جَسْر بن الحسن اليمامي، ويقال البصري، يقال: كنيته أبو عثمان، قدم الشام.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (١) وقال: ليس هذا بجَسْر القصاب ذاك ضعيف وهذا صدوق فزاري.

وقال الدارقطني في رواية السُلمي : ليس بالقوي.

وفي قول المزي: وقال النسائي: جَسْر بن الحَسن الكوفي ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. نظر، من حيث إن النسائي ذكر القول الأول في كتاب «الضعفاء» كما ذكره المزي عنه، وأما القول الثاني فإنه قاله في كتاب «التمييز» في جَسْر [ق ٧٠/ أ] غير منسوب كذا هو في غير ما نسخة، فتعيين ذكره في جَسْر بن الحسن تحكُم وتقويل النسائي ما لم يقل.

إذ لقائل أن يقول: فما المانع أن يكون قد قال هذا في جَسْر بن فرقد القصاب؟ لكونه مشهورًا بالضعف دون ابن الحسن أو غيره، على أنني ألفيته في نسخة قديمة جدًا منسوبًا: ابن فرقد والله تعالى أعلم.

وفي قوله أيضًا: قيده، يعني جَسْرًا، بفتح الجيم أبو أحمد العسكري وابن ماكولا بالكسر، نظر، وذلك أن أبا أحمد لم يتعرض لاسم هذا الرجل إنما ذكر القبيلة التي هي حَسْر بن عمرو ابن عُلبة وبنو القيس بن جَسْر لم يذكر هذا الرجل في ورد ولا صدر(٢)، وهو في هذا اتبع أستاذه أبا بكر بن دريد

<sup>.(100/7) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) المصنف كثيرًا ما يجازف بإطلاق النفي من غير بحث أو ترو، فلو نظر في كتاب «تصحيفات المحدثين» للعسكري لرأى في (ص: ١١٠٣) من يسمى جسر بن الحسن بفتح الجيم بعدها سين غير معجمة، والله أعلم.

في قوله: كل ما في قبائل العرب وأسمائها جَسْر فهو بفتح الجيم فهو جَسْر ابن محارب وجَسْر بن تميم، وأهل الحديث يقولونهم بالكسر والصواب هو الفتح في الكل، ولولا أن أصحاب الحديث قد اصطلحوا على ذكر هذه الأسماء بالكسر لوجب إيرادها على الصحية مفتوحة.

وفي كتاب ابن سيدة: الحَسْر والحِسْر الذي يُعتـبر يعني بفتج الجيم وكسرها ، والله تعالى أعلم.

٩٧٤ (٤) جُعثل بن هاعان بن عمرو بن اليَّثُوب أبو سعيد الرعيني، ثم القتباني المصري، قاضي إفريقية.

ذكره أبو العرب التميمي في كتاب «طبقات علماء المقيروان» فقال: كان تابعيًا.

وقال العلامة أبو بكر عبد الله بن محمد في كتابه «تاريخ القيروان»: روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو أحد العشرة التابعين يعني الذين أرسلهم عمر بن العزيز ليفقهوا أهل إفريقية وسمى جَدّه عُميرًا، وكذا قاله أيضًا ابن خلفون لما ذكره في «الثقات»، وقال: كان فقيهًا قارئًا مشهورًا.

وكذا نسبه \_ أيضًا \_ ابن ماكولا<sup>(١)</sup>، قال: وهو أحد القراء الفقهاء، وقيل فيه جَعْث ل بفتح الجيم، ولم يذكره ابن يونس إلا بضم الجيم وبالثاء المعجمة بثلاث، وكذا نسبه ابن يونس.

والمزي [ق ٧٠/ ب] سمى جده \_ فيما خطه عنه المهندس \_ عَمرًا، فينظر، والله تعالى أعلم.

٩٧٥ (خ م د ت س) الجَعْد بن دينار اليشكري أبو عثمان الصيّرفي البصري عرف بصاحب الحلي.

قال أبو حاتم البستي لما ذكره في «جملة الثقات»(٢): يخطيء.

<sup>(</sup>١) الإكمال (٢/٧٠١).

<sup>(1) (3/111).</sup> 

وقال أبو عبيد الآجري<sup>(۱)</sup>: سألت أبا داود عن الجعد أبي عثمان؟ فقال: ثقة. ولما خرج أبـو عيسى الترمـذي حديثه في «جامـعه»، وأبو علي الطـوسي في «أحكامه» قالا: هو ثقة.

## ٩٧٦ - (خ م د ت س) الجعد بن عبد الرحمن بن أوس أبو زيد الكندي.

كذا ذكره أبو الوليد الباجــي في كتاب«التعديل والتجريح» (٢) وقال: قال على ابن المديني: لم يرو عنه مالك بن أنس شيئًا.

وقال الغلابي عن أبي عبد الله أحمد بن حنـبل عن مكي: سمعت من الجعيد ابن عبد الرحمن سنة سبع وأربعين ومائة.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٥) .

وقال الساجـي: مديني روى عنه الأصاغـر، ولم يرو عنه مالـك أحسبه لصغره.

## ٩٧٧ (سي) جعدة بن خالد بن الصِّمة الجُشمي البصري.

كذا سمى أباه المزي، وابن قانع (٦) سُماه معاوية.

<sup>(</sup>١) السؤالات (٧٣٥).

 $<sup>(7)(3\</sup>cdot7)$ 

<sup>(</sup>٣) كذا في طبقة أتباع التابعين (١٥١/٦)، وقد سبق أن ذكره في طبقة أتباع التابعين(١١٦/٤) وقال: روى عن السائب بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) سماعه منه ثابت في "صحيح البخاري" (الفتح: ١٩٠)، ولا أدري كيف يستجيز المصنف التشغيب على ما ثبت في "الصحيح" بتشكك ابن حبان.

<sup>.(</sup>١٨٠) (٥)

<sup>(</sup>٦) المعجم (١٦٢)، لكن في إسناد حديثه الذي أخرجه جعدة حسب غير منسوب.

وقال أبو صالح المؤذن أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وأبو الفتح الأزدي في كتاب «الصحابة» تأليفه: لا نحفظ أن أحدًا روى عنه إلا أبا إسرائيل.

وصحح الحاكم إسناد حديثه لما رواه عن الأصم عن إبراهــيم بن مرزوق عن وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسرائيل عنه.

٩٧٨ ـ (عس) جمعدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزومي والد يحيى بن جعدة.

له صحبة، وأمه أم هانيء بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، كذا ذكره المزي.

وذكر أبو العباس أحمد بن الحُسين السلامي في كتابه «تاريخ ولاة خراسان» ـ ومن نسخة فيما قيل قرئت عليه ـ نقلت: أن لجعدة [ق٧١/ أ] بخراسان فتوح كثيرة، وكذلك لابنه عبد الله، وفي عبد الله بن جعدة يقول القائل:

### لولا ابن جعدة لم تفتح تهُنْدُزكم ولا خراسان حتى ينفخ الصور

وولى على بعد جَعْدة بن عبد الرحمن بن أبزى على خراسان، وكان ذا عقل ودين وكان جَعْدة ابن خالة علي.

وفي كتاب أبي نعيم: ابن بنت علي، ويُـشبه أن يكونا وهما، لأن ابن الكلبي وغيره ذكرا أنه من ولد أم هانيء، يؤيد ذلك ما ذكره ابن سكويه في «التجارب» وذكر خبر كرسي المختار كان طفيل بن جعدة بن هبيرة قد صلبت يده، وكانت أمه أم هانيء بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب لأبيه وأمه، وكان المختار يطالب آل جعدة بكرسي علي وتوعدهم قال: فاشترى كرسيًا من [...] (\*) ودفعه إليه فكان يقول: هذا هو السكينة.

<sup>(\*)</sup> غير واضح بالأصل.

وذكره أبو حاتم (أوالبخاري (<sup>(۱)</sup>في التابعين، زاد: وسمع عليًا ومات في زمن معاوية.

وقال العجلي في «تاريخه» (٢) : هو ابن أم هانيء وهو تابعي مديني ثقة . وقال أبو حاتم بن حبان في «الثقات» (٤) : لا أعلم لصحبته شيئًا صحيحًا فلذلك أدخلته في التابعين .

وذكره أبو أحمد العسكري في فصل: من يروي عن النبي ﷺ مرسلاً ممن لا يدركه ولم يلقه.

وذكره الصغاني في كتاب «نقعة الصديان» (٥)، وأبو الفرج ابن الجوزي (٦)، وابن الأثير (٧) وغيرهم، في الذين في صحبتهم نظر.

وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» (^) في باب: ذكر من ورد نيسابور من التابعين مرتبة على حروف المعجم «باب الجيم»: جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، روى عنه يزيد بن عبد الله الأودي، وقد قيل: إن له رؤية ولم يصح ذلك، وروى سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جده.

وثنا محمد بن صالح بن هانيء ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثـنا أبو نعيم ثنا داود بن يزيد عن أبيه عن جعدة بن هبيرة . فذكر حديث «خير الناس قرني».

وثنا أبو عبد الله الصفار ثنا محمد بن يونس ثنا نجيح بن عبد الرحمن المعلم البصري ثنا عبدالله بن إدريس عن أبيه عن جده فذكره.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل»: (۲/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) ترتيب الثقات (٢١٦).

<sup>(110/2)(2)</sup> 

<sup>.(</sup>٢٥) (٥)

<sup>(</sup>٦) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة (٧٥٣) وقال: اختلف في صحبته.

<sup>(</sup>A) انظر «مختصر تاریخ نیسابور» (ص: ۱۳).

وقال أبو عبيد الآجري<sup>(۱)</sup> : قلت لأبي داود: جعدة بن هبيرة رأى النبي ﷺ؟ فقال: لم يسمع شيئًا من النبي ﷺ وجعدة الجشمي رآه وروى عنه حديثين.

وفي «كتاب» ابن سعد: من ولد جعدة: النزبير، وجعفر، ونافع، ونُفَيع، وحمزة، وعمرو، وعاصم، وفراس، وجعدة، وجُديفة، وحَبيب، وعلي، وحسن، وحُسين، وقدامة، وزكريا، وعلي الأصغر، وعقيل، وحسن الأصغر، ويحسي، وأبو بكر، ويعقبوب، ومحمد، وعبد الله، وداود، وعبيدالله، وعمرو، وبكير، وحسين الأصغر، ومخرمة، أولاد جَعدة بن هبيرة.

### ٩٧٩ ـ جَعْدة بن هُبيرة الأشجعي.كوفي

له عن النبي ﷺ حديث واحد: «خير الناس قرني» رواه إدريس وداود ابنا يزيد عن أبيهما عنه.

ذكره أبو عمر (٢) وغيره مفردًا عن الأول وهو المخزومي.

وجمعهما ابسن أبي حاتم ووهم في ذلك، ذكره جميعه المـزي، وفيه نظر في مواضع:

الأول: إدريس وداود ابنا يزيد رويا حديث «خير الناس قرني» عن أبيهما عن جعدة بن هبيرة بن أبي شيبة في «مصنفه» فقال: ثنا ابن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة ابن أبي وهب فذكره.

ومن طريقه أخرجه ابن قانع: عن محمد بن العباس المؤدب ثنا ابن أبي شيبة، به وتقدم برواية المعلم ابنًا له كذلك. وقال أبو القاسم [ق٧١/ب] البغوي في ترجمة ابن أبي وهب: ثنا إبراهيم بن هانيء ثنا أبو نعيم ثنا داود بن يزيد الأودي قال: سمعت أبي يذكر عن جعدة بن هبيرة قال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرنى» الحديث.

<sup>(</sup>١) السؤالات (١٧٤٥، ١٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/ ٢٤٠).

وكذا رواه الطبراني في ترجمته وأبو منصور الباوردي كلاهما عن القاسم ابن زكريا المطرف قال: ثنا أبو كريب ثنا ابن إدريس عن أبيه عن جده.

وأحمد بن منيع في «معجمه الكبير» قال: ثنا ابن إدريس به.

ولما خرجه الحاكم من طريق ابن إدريس صحح إسناده (١) .

وقال ابن الأثير<sup>(۲)</sup> ـ لما ذكر كلام أبي عمر ـ: وغالب الظن أنه هو؛ لأن هذا الحديث قد رواه عبد الله بن إدريس بن يزيد وداود بن يزيد عن أبيهما عن جدهما عن جعدة بن هبيرة المخزومي.

الثاني: قوله: إن ابن أبي حاتم جمعهما، يعني بذلك تفرده به، وليس جيدًا لما بيناه عند غيره من العلماء، وقول ه عنه: إنه جمعهما غير جيد، والصواب أن أباه هو الذي جمعهما حقيقة، ليس لابنه في ذلك قول ولا فعل، إنما قال: سمعت أبي يقول ذلك.

الثالث: قوله: له حديث واحد، يرد بقول أبي داود المذكور في الترجمة التي تليها.

وفي «تاريخ البخاري الأوسط» (٣) : مات زمن معاوية بن أبي سفيان.

وفي «تاريخ» أبي بشر الدولابي: مات في فتنة ابن الزبير أول إمرة عبدالملك.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٥٤٨)، ومن طريقه خرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٢/ ٢٨٥/٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٩١) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (جـ١ . ق١٣٧ب) وابس الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٣٤٠).

وفيه: جعدة بن هبيرة، غير منسوب.

وكذا رواه أبو كريب عن ابن إدريس، أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير».

وضمنه أبو نعيم ترجمة ابن أبي وهب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغالة» (٧٥٢).

<sup>(7) (1/577).</sup> 

### ٩٨٠ (ت س) جُعدة المخزومي من ولد أم هانيء وهو ابن ابنها.

قال البخاري: لا يُعرف إلا بحديث واحد فيه نظر وهو: «المتطوع أمير نفسه».

وقال أبو أحمد: لا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد. كذا ذكره المزي، وينبغي أن نعلم أن لفظة وهو: «المتطوع أمير نفسه»، ليس من قول البخاري إنما هي من كلام المزي أدرجها بين كلام البخاري، وكلام ابن عدي يبين لك ذلك سياقة لفظ البخاري في «تاريخه الكبير»(١) و«الصَغير»: جَعْدة من ولد أم هانيء عن أبي صالح عن أم هانيء، روى عنه شعبة، ولا يسعرف إلا بحديث فيه نظر.

هذا جميع ما قاله، وكذا نقله عنه جماعة أيضًا منهم: أبو أحمد بن عدي عن ابن حماد عنه ، وذكر أبو أحمد الحديث  $^{(7)}$  وأبو محمد ابن الجارود وأبو جعفر العقيلي  $^{(7)}$  .

وقال الساجي: لا يعرف إلا بحديث واحد وفيه نظر.

وقال أبو حاتم (١) لما سئل عنه: شيخ.

وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء».[ق٧٧ أ].

미 미 미

<sup>.(179/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الكامل (۲/ ۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٢/ ٥٣٦).

## من اسمه جَعْفُر وجُعَيْل

٩٨١\_ (ع) جعفر بن أبي وحشية إياس، أبو بشر اليشكري الواسطي.

قال ابن حبان لما ذكره في «جملة الثقات»(١): مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة.

وقال أبو الحسن الكوفي: كان شعبة يضعف ابن أبي وحشية وليس كما يقول. ذكره عنه أبو العرب في كتاب «الضعفاء».

وقال المنتجالي: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يوثقه.

وقال البرديجي: كان ثقة، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير؟

ولما ذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٢) قال: قال أحمد بن حنبل ليس به بأس.

وقال الحافظ أبو الحسن أسلم بن سهل في «تاريخ بلده»: روى عنه من أهل واسط: أصبغ بن زيد وأبو سفيان الحميري، وقال: رأيته يجلس في المسجد مما يلى باب الرخام.

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: قال أحمد بن حنبل: هو أحب إلى من المنهال بن عمرو شديدًا (٣) .

وقد اغتر محقق «تهذيب الكمال» بصنيع المصنف فنحى باللائمة على ابن حبان فقال: وأغرب ابن حبان فقال: إنه توفي بطاعون سنة ١٣١هـ، ولم يتابعه أحد!

(٣) قلت حكاه المزي بعلو، وبلفظ أتم فكان ينبغي على المصنف أن يوفر قلمه. .

<sup>(1) (1/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا أوهم المصنف أن ابن حبان جزم بها، بل ذكره ابن حبان بصيغة التمريض حيث صدره بقوله: وقد قبل.

٩٨٢ ـ (ق) جعفر بن بُرد عن مولاته أم سالم.

قال أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الجرح والتعديل»(١): يترك الحديث يعنى الذي رواه.

٩٨٣ (بخ م ٤) جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله مولاهم الجزري.

قال ابن نمير: لا بأس به، وفي حديث الزهري يخطيء.

وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: ليس به بأس.

وقال ابن خلفون لما ذكره في «الثقات»: كان رجلاً صالحًا، وأحاديثه عن الزهري مضطربة، وكان من أضبط الناس لحديث يزيد الأصم وميمون بن مهران وأوثقهم فيها.

وذكر أبو جعفر البغدادي أنه سأل أبا عبد الله عنه فقال: هو ثبت في ميمون. ووثقه ابن مسعود<sup>(۲)</sup> وغيره.

وقال الساجي: عنده مناكير.

وذكره العقيلي (٢<sup>)</sup> وأبو القاسم البلخي في جملة «الضعفاء».

وقال أبو داود: لما قدم ابن برقان الكوفة جاءه سفيان فجلس إلى جنبه، فقال: أي شيء كتب العلم عمر بن عبد العزيز في كذا ؟ وأي شيء قال عمر في كذا ؟ فجعلها أحاديث.

قال أبو داود: وكان يخطيء على [ق٧٧/ب] الزهري(؛) ، وكان أميًا(ه).

انظر ترجمته من «تاريخ بغداد» (٣/ ٣٠١) وكذا المعجم آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) «سؤالات البرقاني» (٧٥).

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ محمد بن مسعود أبو جعفر الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (١/١٨٤).

<sup>(</sup>٤) السؤالات (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٨١٤).

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(۱) قال: توفي سنة سبع وأربعين، وأربع وخمسون أصح، وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو عبدالله الحاكم وأبو عوانة الإسفرائيني وأبو محمد بن الجارود والدارمي وأبو علي الطوسي. وقال خليفة (٢) بن خياط: مات بالجزيرة.

وقال أحمد بن علي الأصبهاني  $\binom{(7)}{2}$ : مات وهو ذاهب إلى الـقدس سنة أربع وخمسين وهو ابن أربع وأربعين سنة  $\binom{(3)}{2}$ . وذكره ابين شاهين في «جملة الثقات».

وذكره أبو عبد الرحمن النسائي في «الطبقة السادسة من أصحاب الزهري» مع: سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، والنعمان بن راشد، وزمعة بن صالح.

وذكر المزي وفاته من عند أبي عروبة سنة أربع، ومن عند هلال بن العلاء سنة خمسين أو إحدى وخمسين، كأنه جاء بشيء زائد عما في كتاب أبي عروبة فإن القولين جميعًا عنده، وهذا مما يوضح لك أنه ينقل بواسطة إذ لو نقل من كتاب «الطبقات» لأبي عروبة لوجده كما قلناه، والله تعالى أعلم، قال أبو عروبة: قال لى هلال بن العلاء، فذكره.

٩٨٤ (م ق) جعفر بن أبي ثور عكرمة، وقيل: مسلم، وقيل: مسلمة السوائي أبو ثور الكوفي.

قال أبو أحمد الحاكم(٥): هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت

<sup>(1) (1/171).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التاريخ (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) وهو ابن منجويه، انظر «رجال صحيح مسلم» (١/١٢١).

<sup>(</sup>٤) وقد سبق إلى هذا ابن حبان ولعله أخذه منه، وهو وهم فقد روى جعفر عن يزيد الأصم وبين وفاتيهما قرابة خمسين سنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «الأسامي والكني» (جـ١. ق٥٤ب).

روايتهم عن جابر، روى عنه غير واحد من مشايخ الكوفيين منهم حبيب بن أبي ثابت وليس ذكر عكرمة في نسبه بمحفوظ، وكذا من قال جعفر بن ثور من غير تكنية انتهى.

المزي صدر بتسمية أبي ثور عكرمة (١)

وقال على بن المديني: جعفر هذا مجهول، حكاه عنه ابنه عبد الله.

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) فقال: جعفر بـن أبي ثور هو أبو ثور ابن عكرمـة فمن لم يحكـم صناعة الحديث تـوهم أنهما رجلان مـجهولان. وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك أستاذه ابن خزيمة وأبو عوانة.

وفي "كتاب" البخاري: قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور بن جابر عن جابر، وقال حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن ثور عن جده جابر، وقال النضر عن شعبة عن سماك سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر، وقال أهل النسب: ولد جابر بن سمرة خالدًا وطلحة ومسلمة وهو أبو ثور، وقال روح ثنا شعبة ثنا سماك وأشعث عن أبى ثور بن عكرمة عن جده جابر.

وقال أبو أحمد: قال أبو حاتم سألت أبا السائب وهو مسلم بن جُنادة عن اسم أبي [ق٧٧] أ] ثور بن جابر؟ فقال: اسمه مسلم بن جابر، ومات جابر ابن سمرة عن: خالد، ومُسلم أبي ثور، وأبي جعفر خالد، وجُبير، وجندب، فعقب منهم مسلم وخالد.

<sup>(</sup>۱) هو مسبوق به، فقد سبقه إليه ابن حبان، وفي «تاريخ البخاري» من طريق شعبة عن سماك وأشعث بن سليم عن أبي ثور بن عكرمة، والعجب أن المصنف قد حكى كل هذا بعد قليل، ولكنه رآها فرصة لغمز المزي، فخاب ظنه ولم يقدر على الرجوع، نعم ذكر المزي أن شعبة أخطأ فيه كما حكى المصنف بعد، ولكن الأمر على ما حكينا.

<sup>(1.0/5)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (١٨٨/١).

وقال اللالكائي: الصواب قول من قال جعفر بن أبي ثور عن أبي ثور عن أبيه جابر.

وقال ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الشقات»: هو ثقة مشهور، ولما خرج ابن منده حديثه في «لحوم الإبل» قال: هذا الإسـناد صحيح أخرجه الجماعة ـ إلا البخاري ـ لجعفر بن أبي ثور.

وقال البيهقي في «المعرفة» (۱): هو حديث صحيح عند أكثر أهل العلم، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في اسم جعفر، وقال شعبة عن أبي ثور ابن عكرمة بن جابر أخطأ فيه، وعند الترمذي: أخطأ شعبة، وجعفر رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة، روى عنه سماك وابن موهب وأشعث، ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولاً.

وقال الحربي: هو كوفي، والرواية عنه قليلة، ولا أدري كيف نسبته إلى جابر ابن سمرة.

وفي «الكني» لمسلم (٢)، و «العلل (٣) لعبد الله بين أحمد: جابر جده مين قبل أمه.

### ٩٨٥ \_ (م) جعفر بن حميد القرشي أبو محمد الكوفي.

قال المزي: روى عنه مسلم حديثًا واحدًا، ولم يذكر غيره من أصحاب الكتب خرج له سواه.

وفي كتاب «زهرة المتعلمين وأسامي مشاهير المحديثن»: روى عنه مسلم حديثين.

وقال الجياني الحافظ في كتابه «مشايخ أبي داود» (٤) : جعفر بن حميد الكوفي

<sup>(1) (1/403).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ق٨) وليس فيه: جابر جده من قبل أمه.

<sup>(7) (1/5.1,117).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ق٢ أ).

يعرف بزنبقة (١) ، حدث عنه أبو داود في ابتداء الوحيى، قال: ثنا الوليد بن أبى ثور.

### ٩٨٦ - (ع) جعفر بن حَيان أبو الأشهب العطاردي.

قال البخاري<sup>(۲)</sup>: مولاهم، وقال عبد الصمد: ثنا جعفر بن حيان العطاردي الحذاء وما رأيته إلا أعمى.

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٣) قال: توفي سنة اثنتين وستين ومائة.

وسئل يحيى بن معين (٤) عن أبي الأشهب وأبي هلال من أحب إليك؟ فقال: أبو الأشهب ثقة.

وقال أبو حاتم (٥): هو أحب إلي من سلام بن مسكين.

وقال ابن سعد<sup>(٦)</sup> : كان ثقة إن شاء الله تعالى.

وقال ابن أبي شيبة (٧) : وسألته ـ يعني: ابن المديني ـ عن جعفر بن حيان؟ فقال: ثقة ثبت.

وفي كتاب «التلخيص»(<sup>(۸)</sup> للحافظ أبي بكر الخطيب عن ابن المديني ثقة ثابت

<sup>(</sup>۱) وفي «الألقاب» لابن الفرضي (ص: ۸۲): جعفر بن حميد يلقب بزنبقة، قاله علي ابن سعيد الرازي. اهـ.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٨٩) ومرضه البخاري بقوله: يقال.

<sup>(</sup>٣) (١٣٩/٦)، ومرضه ابن حبان بقوله: وقد قـيل. واعتمد الأول الذي هـو خمس وستين ومائة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) السؤالات (٣٦).

<sup>(</sup>٨) (٢٣٦/١)، والمثبت في المطبوع كما في نص السؤالات: ثقة ثبت.

الحديث. قال أبو بكر: وهو معروف الحديث.

وقال أبو عُمر بن عَبْد البر في كتاب «الاستغنا في معرفة الكني»(١): هو ثقة عندهم.

وفي «كتاب» ابن الجوزي<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن معين: ليس بشي، وقال الرازي: ليس به بأس انتهى.

ويشبه أن يكون وهمًا، وأنه تداخلت عليه ترجمة في أخرى، وأن هذا القول لم أره عنهما إلا في ترجمة جعفر بن الحارث، وقد أشبعنا [ق٧٧/ب] القول في هذا في كتابنا المسمى «بالاكتفاء في تنقيح الضعفاء»، وكذا قوله: هو واسطي، ولم أر من ذكره كذلك، وإنما تداخلت عليه ترجمته بالذي بعده، والله تعالى أعلم.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» $^{(7)}$  ، وكذلك الحاكم النيسابوري.

وقال أبو جعفر البغدادي: سئل يحيى عن أبي الأشهب فقال: ليس هو من أهل الحديث.

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون قال ابن وضاح: سمعت أبا جعفر محمد ابن مسعود يقول: جعفر بن حيان بصري ثقة. وقال ابن صالح: أبو الأشهب ثقة.

وقال سعيد بن عثمان (٤) سألت ابن السكن عن أبي الأشهب؟ فـقال: ثقة.

<sup>(</sup>۱) كتب في حاشية الأصل مواجهة لهذا الموضع: وقال ابن الأثير توفي سنة ثلاث وستين . ولم يشر إلى موضعها ولكن أعاد المصنف ذكر هذا الحرف فيما بعد فاكتفينا بإثباته في موضعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكين (٦٦٤).

<sup>(7) (171).</sup> 

<sup>(</sup>٤) وهو أبو عثمان سعيد بن عثمان بن سعيد البربري الأندلسي المعروف بلحية الزبل. انظر ترجمته من «الصلة» (٢٠٨/١)، و«السير» (٢٧/ ٢٠٥).

وكذا قال ابن نمير.

ونسبه ابن السمعاني (١) جُفسريا، قال: لأنه إنما قيل ولد عام الجُفرة فنسب إليها، وهو ثقة توفى سنة سبعين أو إحدى وسبعين.

وفي «كتاب» ابن الأثير: توفي سنة ثلاث وستين ومائة.

وذكر المزي أن جعفر روى عن أبي الجوزاء العطاردي، وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: ثنا موسى بن إسماعيل قال: كان حماد بن زيد يقول: لم يسمع أبو الأشهب من أبي الجوزاء؛ لأن أبا الجوزاء مات قبل فتنة ابن الأشعث. انتهى كلامه. وكأنه؛ غير جيد لأن البخاري ذكر عنه مسندًا في «تفسير سورة النجم» (٢) أنه قال: ثنا أبو الجوزاء، فذكر حديثًا.

ولم ينبه المزي على ما في كتاب «الكمال» من قوله: قال البخاري عن يحيى ابن بكير مات سنة ست وثلاثين ومائة. وهو وهم بغير شك، تداخلت عليه ترجمة في أخري، وبيانه: أن البخاري ذكر في تاريخه «الكبير» (٣) و «الأوسط» أن جعفر بن حيان مات في آخر يوم من شعبان

#### (۱) الأنساب (۲/ ۱۷)

وكذا حكاه المصنف بنزول، وفاته: أنه في «تاريخ الدوري» بعلو عن أبي الأشهب نفسه فقال (٣٧٦٥): حدثنا يحيى بن معين قال حدثني الأصمعي سمعت أبا الأشهب يقول: أنا جفري ولدت عام الجُفُرة، كانت سنة سبعين أو إحدى وسبعين. اهـ.

### (٢) الفتح (٨/ ٨٧٤).

وقال أبو داود (س. الآجري: ١٠١٧) أبو الأشهب ولد عام الجُفُرة، وأبو الجوزاء قتل في الجماجم. قال أبو عبيد: وعام الجُفُرة سنة سبعين من الهجرة، وهي وقعة كانت بين خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد، وأصحاب عبدالله بن الزبير، فظفر به أصحاب عبدالله بن الزبير فأخرجوه من البلد.

<sup>(4) (4/641).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٢٣) حكاه البخاري فيهما عن محمد بن محبوب.

سنة خمس وستين، لم يختلف قوله في واحد من «تواريخه».

وقال في ترجمة جعفر بن ربيعة في كتابيه (١): قال يحيى بن بكير مات جعفر سنة ست وثلاثين فيشبه أن يكون قد تداخلتا عليه أو نقله من غير معتمد، والله تعالى أعلم.

وأما إنكاره على صاحب «الكمال» ذكره في الرواة عنه سلم بن زرير، وقال: والمعروف أنه من رفاقه في الرواية عن أبي رجاء العطاردي، فغير منكر أن يكون رفيقه ويروي عنه [ق٤٧/أ]، فقد عهدنا الشيوخ يروون عن تلاميذهم، فضلاً عن النظراء، اللهم إلا أن يبدي علة غير هذه فيقبل (٢).

## ٩٨٧ - (د) جعفر بن الحارث أبو الأشهب النخعي الواسطي الأعمي.

روى عن: منصور بن زاذان، والعوام بن حوشب، وأشعث بن عبدالملك الحمراني، وعبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، وأبي هاشم الرماني.

روى عنه: إسماعيل بن عياش، ومحمد بن يزيد الواسطي، ويزيد بن هارون، وأبو عاصم النبيل، وموسى بن إسماعيل المنقري، ومحمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن المديني في (علل الحديث) ضمن جماعة ذكر أنهم لم يلقوا أحدًا من الصحابة ـ يعني فتكون روايتهم عن الصحابة مرسلة.

قال العلائي في جامع التحصيل (ص: ١٥٥): قلت قد أدرك من حياة أنس ـ رضى الله عنه ـ عشرين سنة وكان معه بالبصرة اهـ.

وفي سؤالات الآجري (١٠١٩) سمعت أبا داود يقول: أبو الأشهب ثقة، حدث عنه يحيى .اهـ.

وفي الموضع (١٠٧١) قيل لأبي داود: أبو الأشهب أحب إليك أو المبارك؟ قال: أبو الأشهب بكثير.

وفي المـوضع (١٢٩٠): سألـت أباداود عن أبـي الأشهب وأبـي هلال فقــال: ما أقربهما. قال: أبو الأشهب جعفر بن حيان. اهـ.

الخزاعي البصري.

ذكره بحشل في التاريخ واسط»(۱)

وذكر الدوري عن يحيى بن معين أنه ليس حديث بشيء (٢) . وفي موضع آخر (٣) : ليس هو ثقة .

وقال أبو عبد الرحمن النسائي (١٤) : ضعيف .

وقال أبو أحمد الحاكم (٥) : ليس بالقوي عندهم.

وفي «تاريخ البخاري»(١٦) : قال يزيد بن هارون: كان ثقة صدوقًا.

وقال أبو حاتم(v): شيخ، ليس بحديثه بأس.

وقال أبو زرعة<sup>(٨)</sup> الرازي: لا بأس به عندي.

وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» (٩) جعفر بن الحارث بن جميع بن عمرو ابن الأشهب النخعي من أتباع التابعين ومن ثقات أئمة المسلمين، ولد ببلخ ونشأ بواسة ثم سكن نيسابور، ودخل الشام فأكثر عنه ابن عياش وغيره من الشامين، ولهم عنه أفراد، وأكثر الأفراد عنه لأهل نيسابور، وقد كان أبوعلي

الأول: (ص٦٠١) باب من روى عن العوام بن حوشب من أهل واسط.

الثاني: (ص: ١٢٥): من روى عن يزيد بن هارون من أهل واسط ممن لم يرو عنه خالد وهشيم سوى المتقدمين فقد ذكرناهم. اهـ.

- .(19VV) (Y)
- (TTAE) (T).
- (٤) الضعفاء (٩٠١).
  - (٥) (جـ١ . ق١١٩)
    - (r) (Y/PAI).
- (٧) الجرح والتعديل (٢/٤٧٦).
  - (٨) المصدر نفسه.
  - (٩) انظر المختصر (ص: ١٥).

<sup>(</sup>۱) ذکره فی مواضع

الحافظ جمع حديثه وقرأه علينا.

وقال أبو حاتم بن حبان (١): هو ثقة ثقة، وليس هذا بأبي الأشهب العطاردي ذاك بصري. وهذا من أهل واسط وجميعًا ثقتان.

وقال في كتاب «المجروحين»<sup>(۲)</sup> كان ممن يخطيء في الشيء بعــد الشيء ولم يكثر خطؤه حتى صار من المجروحين في الحــقيقة، ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد وهو من الثقات يغرب ممن نستخير الله تعالى فيه.

وفي «كتاب» (الله البخاري عد فر العقيلي: منكر الحديث في حفظه شيء يكتب حديثه، قاله البخاري.

وذكره الساجي وأبو العرب في "جملة الضعفاء".

وقال أبو داود<sup>(٤)</sup> : بلغني عن ابن معين أنه ضعفه.

قيل له: روى عنه إسماعيل بن أبي خالد؟ قال: سمع منه ابن إدريس دلّه أبوه عليه، قال: ذهبت إليه فإذا شيخ فان (٥).

وفي «كنى» المدولابي (١٠٩/١ ـ ١١٠): وقال ابن إدريس كان أبسو الأشهب هذا في المنخع، وكان يسروي عنه إسسماعيل بسن أبي خالد، فسوصفه لسي أبي فأتيسته فسمعته». اهـ.

<sup>(</sup>١) النقات (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>Y) // (Y)

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) سؤالات الآجري (٢٢٧)، وتتمة كلامه: و قال يزيد بن هارون: إنه ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٥) هذا وهم قبيح من المصنف؛ إذ أدخل هذا الحرف في ترجمة أبي الأشهب جعفر بن الحارث النخعي، والصواب أنه من ترجمة أبي الأشهب زياد بن زاذان السنخعي، فهو الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد وابن إدريس كما في «تاريخ البخاري» وغيره، وهما رجلان ففي «تاريخ الدوري» عقب كلام ابن معين عن جعفر بن الحارث قال له إنسان: فأبو الأشهب الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد؟ فقال يحيى: ليس هذا، ذاك إنسان آخر، وقد سمعت من يسميه وهو نخعي .اهـ.

وفي كتاب «الضعفاء» لابن الجارود: ليس بثقة، ثنا يحيي، قال: أبو الأشهب سمع منه يزيد بن هارون، فقال: أبنا جعفر بن الحارث، وكان مسلمًا صدوقًا مرضيًا، رحمه الله تعالى.

وقال أبو بشر الدولابي: منكر الحديث ليس بثقة.

وذكره ابن شاهين في «جملة الضعفاء»(١) [ق٧٤/ب] ثم أعاد ذكره في «المختلف فيهم» وقال: ينبغي أن يتوقف في أمره حتى تجيء شهادة مُرجحة لأحد جانبي توثيقه أو تجريحه مبينة لقول يحيى أو أحمد بن حنبل. وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف(٢).

قال ابن خلفون في كتاب «المنتقى»، وأبو إسحاق الصريفيني: روى له أبو داود، لم يذكره المزي ولا نبه عليه.

### ٩٨٨\_ (د ت سي ق) جعفربن خالد بن سارة المخزومي الحجازي.

ذكر الصيـريفيني أن أبا عاصـم النبيل روى عنه، وروى عـن ابن جريج أيضًا عنه.

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه» في «كتاب الجنائز» عن أبيه ـ وكان صديقًا لعبد الله بن جعفر وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وجعفر بن

والمصنف لما رأى الآجري قد ساق هذا الحرف عقب الكلام عن أبي الأشهب جعفر ابن الحارث، فظن أن هذه من تلك، ورحم الله الحافظ المزي فقد كان يقظًا ثبتًا لاتروج عليه مثل هذه الأشياء.

<sup>(1) (19).</sup> 

<sup>(</sup>۲) وقال ابن عدي (الكامل: ۱۳۸/۲): وجعفر بن الحارث قد روى عنه محمد بن يزيد الواسطي بنسخة، وروى عنه يزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش بأحاديث صالحة وأحاديث حسان وأرجو أنه لا بأس به، وهو ممن يكتب حديثه، ولم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا. اهم.

خالد من أكابر مشايخ قريش، وهو كما قال شعبة اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» للنسائي: جعفر بن خالد ثقة.

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١) ، وكذلك أبو حفص بن شاهين (٢).

وقال أبو على الطوسي الحافظ في كتاب «الأحكام»، وأبو الحسن بن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»، وأبو محمد بن حزم، وأبو بكر البيهقي في «الخلافيات»، وأبو الفضل بن طاهر في كتاب «الذخيرة»: ثقة.

# ٩٨٩ ـ (ع) جعفر بـن ربيعة بن شرحبيـل بن حسنة أو شرحبيـل الكندي المصري.

قال أحمد بن صالح المصري: سكن مصر وهو ثقة $^{(7)}$ .

ومما يقوي عندك أن المزي ما ينقل من كتاب غالبًا إلا بوساطة قوله: قال محمد بن سعد: مات جعفر بن ربيعة سنة خمس أو ست وثلاثين و مائة.

ولم يقل ابن سعد هذا ألبتة، وليس في كتاب «الطبقات»<sup>(3)</sup> إلا سنة اثنتين وثلاثين على هذا تواردت نسخ كتابه، وعلى تقدير أن لوكان كذلك، فقد أغفل منه الغاية العظمى التي كتاب محتاج إليها أكثر من أمر الوفاة؛ لأنه نقل وفاته عن غيره بنحو ما نقل عنه وهي قوله: حليف بني زهرة وكان ثقة.

وذكر المنزي روايته عن النزهري المشعره بالاتصال عنده (٥)، وفي «كتاب»

<sup>(1) (1/371).</sup> 

<sup>.(10</sup>A) (Y)

<sup>.(</sup>٢١٩) (٣)

<sup>.(0\</sup>E/V) (E)

<sup>(</sup>٥) سبق الرد على هـذه الدعوى وبيان أنها محض اختلاق من المـصنف، إذ لم يصرح المزي بالتزام هذا في كتابه.

الآجري(١): سمع أبا داود يقول جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهري.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الشقات» (٢) ، قال: توفي بعد سنة ثلاث وثلاثين عند دخول المسودة مصر. وخرج حديثه في «صحيحه».

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أنه توفي سنة [ق٧٥/ أ] خمس وثلاثين، وكذا قاله عبد الباقي بن قانع.

وقال الساجي: اختلفوا فيه.

وقال الإمام أحمد: ثقة ثقة.

وقال ابن صالح: ثقة.

وقال الصدفي: ثنا أحمد بن خالد، قال: سمعت ابن وضاح يقول: سألت أحمد بن سعد ـ يعني ابن عبد الحكم ـ عن جعفر بن ربيعة؟ فقال: كان من خيار أهل مصر.

وفي «كتـاب» الساجي: قال يـحيى بن معـين: جعفر بـن ربيعة ليـس بشيء ضعف.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٣) .

وقال ابن يونس: دخل على عبيد الله بن الحَبْحابي عامل مصر، فقال له: ممن أنت يا أبا شرحبيل؟ فقال: نحن بنو الغوث بن مر أخي تميم بن مر. قال المزي \_ ومن ضبط المهندس وقرأته على الشيخ محمد \_: قال أحمد: كان شيخنا من أصحاب الحديث ثقة.

كذا ضبط المزي استظهارًا وهو غلط؛ إنما فيه: كان شيخًا، والله تعالى أعلم. وهذه عبارة الـناس في الموثق وغيره، ولا سيـما وليس شيخًا لأحـمد، فكان يحتمل.

<sup>(</sup>١) السؤالات (١٥١٦).

<sup>(1) (1/171).</sup> 

<sup>.(100) (7)</sup> 

وقال الطحاوي: لا نعلم له من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعًا، وفي «تاريخ» (١) البخاري قال لنا أبو صالح: ثنا يحيى ثنا أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن جارية وأبي سلمة.

## ٩٩٠ (ق) جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي، نزيل البصرة.

قال البخاري في «تاريخه الكبير» (٢) : تركوه. وقال في «الأوسط» (٣) وذكره في فصل من مات بين الأربعين وماثة إلى الخمسين: أدركه وكيع ثم تركه.

وقال على بن المديني: ضعفه يحيي جدًا.

وقال محمد بن الجارود: ضعيف.

وذكره البرقي في طبقة من ترك حديثه.

وقال الساجي: كان رجـلاً صالحًا يهم في الحديث، لا يحتـج به في الأحكام لغفلته، وتحتمل الرواية عنه في الأدب والزهد لفضله.

وذكره العقيلي<sup>(١)</sup> وأبو العرب في اجملة الضعفاء».

وقال الآجري (°): سألت أبا داود عنه فقال: من خيار الناس ولكن لا أكتب حديثه.

وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «التحقيق»: أجمعوا على أنه متروك.

وقال في كتاب «السضعفاء»: قال البخاري وأبو الفــتح الأزدي: متروك. وكذا قاله علي بن الجنيد وأبو الحسن الدارقطني في كتاب «الجرح والتعديل»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٩٠) وهو ليس صريحًا في السماع.

<sup>(1) (1/191).</sup> 

<sup>.(</sup>XT/T) (T)

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) (السؤالات ٢٣٣).

<sup>(1) (111).</sup> 

قال أبو حاتم بن حبان (۱) : يروي عن القاسم وغيره أشياء كأنها موضوعة، وكان ممن غلب عليه التقشف حتى صار وهمه شبيها بالوضع، تركه أحمد بن حبيث حنبل ويحيى بن معين، سمعت عمر بن محمد: سمعت محمد بن حريث البخاري يقول: سمعت هانيء بن النضر يقول: سألت علي بن المديني عن جعفر بن الزبير؟ فقال: استغفر ربك.

قال أبو حاتم: روى جعفر بن الزبير [ق٧٥/ب] عن القاسم عن أبي أمامة نُسخة موضوعة أكثر من مائة حديث، روى عنه المكي بن إبراهيم.

ولما ذكره ابن شاهين في «جملة الضعفاء»(٢) قال: كان شعبة يحلف أنه كذاب.

وقال يعقوب بن سفيان (٢) : ضعيف متروك مهجور.

### ٩٩١ (ل ت ص) جعفر بن زياد الأحمر أبو عبد الله الكوفي.

وقال أبو زكريا يحيى الساجي: ثقة، وقد روى مناكير.

وفي «العلل» (٤) لعبد الله بن أحمد عن أبيه قد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع، وكان يتشيع.

وذكره أبو الفتح الأزدي \_ فيما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» \_ فقال: ماثل عن القصد فيه تحامل وشيعيَّة غالبية وحديثه مستقيم، وهو مولى مزاحم ابن زفر من تيم الرباب، وكان له ابن يقال له: علي يحسن الحديث ثقة.

وقال ابن صالح: ثقة، كان فيه تشيع، وكان متعبدًا.

وكناه ابن الأثير: أبا شيبة.

<sup>(1)(1/11)</sup> 

 $<sup>(9\</sup>cdot)(Y)$ 

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/ ١٣٩).

<sup>(3) (7/ -71).</sup> 

وقال البزار في كتأب «السنن» تأليفه: فيه شيعية متجاوزة، وقد كتبت حديثه على ما فيه.

وقال الخطيب (٢) : وقول السعدي فيه: مائل عن الطريق \_ يعني \_ في مذهبه، وما نسب إليه من التشيع.

وذكره العقيلي (٣) وأبو القاسم البلخي والتميمي والبرقي في «جملة الضعفاء». وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة.

وقال أبو الحسن الكوفي: ثقة كوفي.

وزكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(<sup>٤)</sup>

وقال ابن حبان (٥): كثير الرواية عن الضعفاء وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها.

وخرج الحاكم حديثه في "صحيحه".

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: يُعتبر به.

وقال ابن قانع: توفي سنة خمس وستين ومائة، وكان زيديًا.

وقال يعقوب بن سفيان<sup>(١)</sup>: كوفي ثقة.

<sup>(</sup>۱) هذا الحرف حكاه الخطيب في «تاريخه» عن ابن معين ـ روايـة الدارمي عنه ـ ولم أره في مطبوعة «سؤالات البرذعي» لأبي زرعة.

<sup>(</sup>۲) (۱۰۱/۷)، وانظر أحوال الرجال (۵۲).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير»: (١/٦٨١).

<sup>(3) (501).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «المجروحين»: (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) «المعرفة والتاريخ»: (٣/ ١٣٣).

### ٩٩٢ \_ (د) جعفر بن سعد بن سمرة أبو محمد الفزاري السَمري.

قال أبو محمد بن حزم، وأبو الحسن بن القطان \_ لما ذكرا له حديثًا في الزكاة \_ : هو وابن عمه خُبِيبًا مجهولان.

وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي.

وذكره [ق7 $^{(1)}$  أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (د) .

### ٩٩٣ \_ (بخ) جعفر بن سليمان الضبعي البصري.

قال ابن القطان: مختلف فيه.

وقال الخطيب الحافظ: أنبا محمد بن عبد الواحد والمنتجالي قالا: ثنا إسماعيل بن محمد الوراق ثنا محمد بن يونس قال: قال أبو الأشعث ـ يعني أحمد بن المقدام العجلي ـ : كنت قد كتبت عن جعفر بن سليمان وعبدالوارث بن سعيد، فكنا يومًا في مجلس يزيد بن زريع فأقبل علينا فقال: بلغني أن جماعة منكم يأتون جعفر بن سليمان وعبد الوارث فمن كتب عنهما فلا يقربن مجلسي، إن جعفرًا رافضي وعبد الوارث معتزلي، وما رأيت التنوريّ أتى جمعة قط. (\*)

وقال أبو حاتم بن حبان البستي (٢) : جعفر بن سليمان النصبعي كان يبغض الشيخين، ثنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن أبي كامل ثنا جرير ابن يزيد بن

<sup>(1) (1/ \71).</sup> 

<sup>(\*)</sup> آخر الجنزء الخامس عشر من كتاب "إكمال تهذيب الكمال" والحمدالله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وإله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في السادس عشر بقية ترجمة جعفر. [ق٧٦/ب]

<sup>(</sup>٢) الثقات (٦/ ١٤٠).

هارون بين يدي أبيه، قال: بعثني أبي إلى جعفر، فقلت: بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر. قال: أما السب فلا ولكن البغض ما شئت، فإذا هو رافضي مثل الحمار.

قال أبو حاتم: كان جعفر من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان يتنتحل الميل إلي أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات، واحتجوا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وعلينا بقبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا.

وقال ابن أبي خيثمة: ثنا المقدمي ثنا جعفر بن سليمان، قال: كنت إذا وجدت قسوة من قلبي أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه.

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون: قال أبو الفتح الأزدي: كان فيه تحامل على بعض السلف، وكان لا يكذب في الحديث، ويــؤخذ عنه الزهد والرقائق فأما الحديث، فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر.

وقال ابن سعد: كان ثقة وربما ضُعف، وكان يتشيع.

كذا هـو في نـسختي وهي صحيحة، والذي نقلـه [ق٧٨ أ] عنـه المـزي: وبـه ضعف<sup>(١)</sup>. لم أره ولا أستبعده فـيُنظـر، وغـالب الظــن أن المـزي إنما

<sup>(</sup>١) وهو المثبت في مطبوعة «الطبقات» من رواية ابن فهم.

نقله من كتاب «الكمال».

وذكره أبو بشر الدولابي وأبو جعفر (١) العُقيلي في «جملة الضعفاء»، زيد: بصرى نسبه إلى الرفض.

وفي «كتاب» أبي العرب قال أحمد بن محمد بن زياد: سمعت أبا داود سمعت إسحاق بن إبراهيم يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلست مجلسًا عند حماد بن زيد إلا نهى فيه عن: جعفر بن سليمان وعبد الوارث، قال أبو العرب: جعفر للتشيع، وعبدالوارث للقدر.

وهو خلاف ما ذكره المزي: كان حماد بن زيد لا ينهى عنه، والله أعلم.

وقال السعدي (٢) : روى أحاديث مناكير، وهو ثقة متماسك وكان لا يكتب.

وفي كتاب ابن البرقي: قيل ليحيى بن معين: إن يحيى كان لا يروى عنه، فقال: كان ابن مهدي يروي عنه فما يسوي قول يحيى فيه شيئًا؟، رأيته يثبته. وقال أبو الحسن (٢) الكوفى: ثقة.

وقال الدوري: كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه وإذا ذكر علي قعد يبكي.

وقال يزيد بن هارون: كان جعفر من الخائفين، وكان يتشيع، وكان ثقة حديثه حديث الخائفين.

وقال ابن أبي شيبة (٤): و سألته \_ يعني علي بن المديني \_ عن جعفر بن سليمان؟ فقال: هو ثقة عندنا.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال (١٧٣).

<sup>.(</sup>۲۲۱) (۳)

<sup>(</sup>٤) السؤالات (١٤).

وفي موضع آخر: أكثر عن ثابت وبقية أحماديثه مناكير، وقال حماد بن زيد: كان جعفر يطلب الحديث لنفسه لم يكن يطلبه للناس.

وقال السمعاني: كان ثقة متقنًا وكان يبغض الشيخين.

وقال الساجي: لم يسب الشيخين قط.

وقال عبد الرازق بن همام: كان فاضلاً.

وخالف هؤلاء جميعهم الحاكم النيسابوري فذكره "فيمن عيب على مسلم إخراج حديثه في السفواهد"، بقوله: والذي عندنا أنه صدوق، وإنما أتي من النصب كان يبوح بأن طليق قالوذ أحب إلى من علي بن أبي طالب. فينظر، والله تعالى أعلم.

وذكره ابن شاهين في «الثقات» (۱) و «الضعفاء» (۲) وقال في «المختلف فيهم»: إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابس عمار بقوله: [ق٧٨/ب] جعفر بن سليمان ضعيف.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: في بعض حديثه منكر.

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة قال: عبيد الله بن عمر لما ثنا جعفر بحديث «الحورية» سال من عينيه دموع، فلما قال في الحديث: «يا خيل الله اركبي». تشنج حتى خشينا أن نفسه ستذهب.

#### ٩٩٤ (سي) جعفر بن أبي طالب أبو عبدالله رضي الله عنه.

قال أبو أحمد العسكري: أسلم بمكة بعد على بقليل، ويقال: إن أبا طالب رأى النبي ﷺ وعليًا يصليان فقال لجعفر: صل جناح ابن عمك، وله

<sup>(10%) (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (AFF).

فيه شعر انتهى.

الشعر الذي أشار إليه أنشده أبو هفان في ديوان أبي طالب في شأن جعفر لما أمره بالصلاة:

إن عليًا وجعفراً بفتى عند احتدام الأمور والكرب أراهما عرضتا اللقاء إذا ساميت أو انتمى إلى حسب وأنشد له أيضاً في ذلك: -

والله لا أخدن السنبي ولا يخذله من بني ذو حسب إن عليا وجعفرا ثقة وعصمة في النوائب لا تبعدا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي

قال العسكري: ويقال أسلم بعد أحد وثلاثين إنسانًا، كان هو الثاني والثلاثين، وكذا ذكره أبو عيسى والثلاثين، وكذا ذكره أبو عيسى الترمذي في «جامعه».

قال أبو أحمد: واستشهد يوم مؤتة سنة سبع، وهو أول من عَرقب فرسه في سبيل الله تعالى، وضرب في مقدمه أربعًا وخمسين ضربة بالسيف، وكان يشبه رسول الله عَلَيْ في خُلْقه وخُلقه رضي الله عنه وفي «ربيع الأبرار» قال جعفر لأبيه: يا أبت إني لأستحي أن أُطعم طعامًا وجيـراني لا يقدرون على شراءه فقال له أبوه: إني لأرجوا أن يكون منك خلف من عبد المطلب.

وفي كتاب «النسب» للشريف أبي القاسم المعروف بابن خداع:

يكنى أبا محمد وقيل أبو عبد الله وكان مولده بعد الفيل بعشرين سنة، وأدركه الإسلام وهو رجل. وفي «كتاب» البزار: قال رسول الله ﷺ: «على أصلي وجعفر فرعي». وقال: لا نعلمه روي عن النبي ﷺ متصلاً إلا من هذا الوجه ولانعلم به [ق٧٩/ أ] إلا هذا الإسناد.

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة: قال أبو هريرة: ما من ذات نطاق أحب إلي أن تكون أمي من أم ولدته ـ يعنى ـ جعفرًا.

وقال الطبري: أسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم.

وفي "سيسر" ابن إسحاق: آخما رسول الله ﷺ بين جعفر ومعاذ بسن جبل. وضعف ذلك الواقدي وقال: المؤاخاة كانت قبل بدر، وفي بدر نـزلت آية الميراث وانقطعت المؤاخاة وجعفر إذ ذاك بالحبشة.

وفي «الطبقات»(۱): الجناحان اللذان في الجنه له من ياقوت، وقال رسول الله: «رأيت جعفراً ملكًا يطير في الجنة تدمي قادمتاه، ورأيت زيد دون ذلك، فقلت: ما أظن أن زيدًا دون جعفر، فأتاه جبريل فقال: إن زيدًا ليس دون جعفر ولكنا فضلناه لقرابته منك»(۲).

وقال رسول الله ﷺ لامرأته: «تسلي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت».

قال محمد بن عـمر: وأطعم رسول الله ﷺ جعفرًا بخيبر خـمسين وسقًا من تمر في كل سنة.

وفي كتاب «الصحابة» للبرقي: ولد لجعفر عبد الله وعون ومحمد، لم يولد له إلا هؤلاء الثلاثة.

ولما ذكره أبو عروبة الحراني في «طبقة البدريين» ذكر عن: جعفر بن محمد

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى (٤/ ٣٤ \_ ٤١).

<sup>(</sup>٢) وإسناده تالف.

عن أبيه أنَّ النبي ﷺ ضرب لجعفر بن أبي طالب سهمه وأجره ببدر.

٩٩٥ \_ (ع) جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسى المدني.

ذكر المزي أنه روى عن أنس، وأبى ذلك ابن حبان فقال: \_ لما ذكره في الثقات (١) \_ : روى عن أنس إن كان حفظه أبو بكر الحنفي.

وقال مسلم في «الطبقة الثانية من أهل المدينة» (٢) : هو الد عبد الحميد.

وقال البخاري في «التاريخ» (٣) رأى أنسًا.

وقال أبو عبد الرحمن النسائي ـ في بعض النسخ المعتمدة من كتاب «الجرح والتعديل» ـ : جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري مدني ثقة.

وفي قول المزي: وقيل إن رافع بن سنان جده لأمه. نظر، لأني لم أر أحدًا خالف ذلك حتى ذكره بلفظ وقيل، والذي رأيت أن ابن يونس لما ذكره لم يزد على: جعفر بن عبد الله بن الحكم، قال: وروى عنه حميد بن مخراق. وقول أبي حاتم الرازي(١٤) الذي حكاه عنه ابنه: جعفر بن عبد الله ابن الحكم [ق٧٩/ب]، ابن رافع بن سنان الأنصاري الأوسى، ورافع ابن سنان هو جده لأمه، ولم أر من ذكر هذه الله فظة غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) (٦/ ١٣٥) كذا في أتباع التابعين، وسبق أن ذكره في طبقة التابعين (١٠٦/٤) وذكر له حديثًا من طريق أبي بكر الحنفي عنه أنه سمع أنس بن مالك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات»: (۱۰٤۸).

<sup>(</sup>۳) «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٢).

وعاب المزي على صاحب «الكمال» ذكره في مشايخه علباء بن أحمر ، ولم يتبين من أين سرى له هذا الوهم والذي أظنه سوى ذلك لـه من اللالكائي، فإنه ذكر ذلك، والله أعلم.

٩٩٦ (د) جعفر بن عبد الواحد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ابن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب من ساكني بغداد وأصله بصرى.

خرج إلى الثغر قاضياً فمات به سنة ثمان وستين ومائتين وكان ثقة. روى عنه أبو داود، فيما ذكره أبو علي الجياني (١) ومسلمة، ولم يذكره المزي.

#### ٩٩٧ \_ (خ م ت س ق) جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني.

قال ابن حبان لما ذكره في «جملة الثقات» (٢): أمه نخيلة بنت عُبيده بن الحارث بن عبد المطلب، مات في ولاية الوليد بن عبد الملك سنة خمس وتسعين. وخرج حديثه في «صحيحه».

وفي «تاريخ البخاري» (۳): هو والد عمرو بن جعفر وجد جعفر بن عمرو.

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات».

### ٩٩٨ \_ (م د تم س ق) جعفر بن عمرو بن حُريث المخزومي الكوفي.

ذكره ابن حبان (٤) وابن خلفون في جملة الثقات»، وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه».

<sup>(</sup>١) (ق: ٢).

 $<sup>(1 \</sup>cdot \xi/\xi) (1)$ 

<sup>.(197/7) (7)</sup> 

 $<sup>.(1\</sup>cdot 7/\xi) (\xi)$ 

### ٩٩٩\_ (ع) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حُريث.

ذكره البستي في «جملة الثقات»(۱) ، وقال: مات منصرفًا من الحج سنة سبع في رجب أو شعبان وفي كتاب «الشقات» لابن خلفون: وثقه ابن صالح وابن وضاح، زاد ابن صالح: وكان رجلاً صالحًا صاحب سنة وتعبد، وكان أصم وليس بشديد الصمم.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» أيضًا.

وقال عبد الباقي بن قانع في كتاب «الوفيات»: هو ثقة وقال أبو موسى المديني في كتاب «التابعين»: روى عن جماعة جلة من التابعين.

#### ١٠٠٠ (س ق) جعفر بن عياض يروي عن أبي هريرة.

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الشقات»(۱)، وخرج حديثه في الاستعادة في «صحيحه»(۱)، وكذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري.

وقال الحافظ أبو علي الطوسي \_ لما خرج حديثه \_ : معروف في المدنيين.

وفي كتاب «العلل»<sup>(٤)</sup> لعبد الله بن أحمد: سألت أبــي عن جعفر بن عياض، فقال: لا أذكره.

وذكره أبو العرب القيرواني في «جملة الضعفاء» .

وزعم بعض المتاخرين من المصنفين أنه لا يعرف والله يغفر لمنا وله، وزعم الصريفيني أن الترمذي روى له أيضًا. [ق٨/١].

<sup>(1) (1/131).</sup> 

 $<sup>(1 \</sup>cdot o/\xi) (1)$ 

<sup>.(1..7) (7)</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> ٢ ٢ ٢).

١٠٠١ - (ع) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المدني الصادق.

ذكره البستي في «جملة الثقات» (۱) وقال: كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلاً، يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة، وإنما مرض القول فيه من مرض من أئمتنا لما رأوا في حديثه من رواية أولاده، وقد اعتبرت حديثه من حديث الثقات عنه مثل: ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب بن خالد وذويهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده ومن المحال أن يلصق به ما جنت يدا غيره.

وفي كتاب أبي الشيخ ابن حيان المسمى «بالأقران»: روى جعفر بن محمد عن سفيان بن سعيد الثوري.

وفي كتاب «المقالات» لأبي المُظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني: الناووسية يزعمون أن جعفر بن محمد لم يمت وأنه المهدي المنتظر، وجماعة من السبائية يوافقونهم في هذا القول، ويزعمون أنه كان يعلم كل ما يحتاج إلى شيء من دين أو دنيا عقلي أو شرعي ويقلدونه في جملة أبواب الدين، حتى لو سئل واحد منهم عن جواز الرؤبة على الله تعالى أو غيره مما يناسبه؟ كان جوابه أن يقول: فيه يقول جعفر.

قال أبو المظفر: وقد كذبوا على ذلك السيد الصادق.

وفي "كتاب" ابن عساكر: لما قيل له: إن حكيمًا الكلبي ينشد الناس بالكوفة هجاءكم. قال وما قال؟ قال: قال:

صلبينا لكم زيداً أعلى جذع نخلة ولم ير زيداً بأعلى النخل يُصلب وقسيم لعثمان عليًا سفاحه عثمان خير من على وأطيب.

<sup>(1) (1/171).</sup> 

رفع يديه وهما يستفضان إلى السماء، وقال: اللهم إن كان كاذبًا فسلط عليه كلبًا من كلابك. قال: فخرج حكيم من الكوفة فأدلج فافترسه الأسد، وأكله، فلما جاء جعفر البشير خرَّ ساجدًا، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده.

وقال الساجي: كان جعفر بن محمد صدوقًا مأمونًا إذا حدث عنه الثقات . فحديثه مستقيم، وإذا حدث عنه من دونهم اضطرب حديثه .

سمعت ابن المثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن سفيان عن جعفر بشيء، ولا عن غيره عنه بشيء قط، وسمعت يحيى يحدث عنه.

وسمعت بنداراً يقول: خط عبد الرحمن بن مهدي على حديث نيف وثمانين شيخًا روى عنهم الثوري منهم جعفر بن محمد، وقال: جعفر بن محمد يقول مرة عن أبيه ومرة عن آبائه.

قال أبو يحيى: وبلغني عن ابن معين أو ابن سعيد أنه قيل له: يقدم مجالدًا على جعفر بن محمد؟ فقال: كان جعفر أوثق من مجالد، ومن أين كان له أحاديث جعفر بن محمد، حديث جعفر مستقيم صحيح إذا حدث عنه [ق٠٨/ب] الثقات، وإذا حدث عنه حماد بن عيسى ومغيث كاتبه فلا.

قال أبو يحيى: وقال يحيى بن سعيد: لولا جيراني هؤلاء النوفليين أخافهم ما حدثت عنه.

قال أبو يحيى: ومغيث وعلي بن أبي علي اللهبي ونظراؤهما إنما كان جعفر يؤتى من قبلهم.

وروى عن يحيى بن معين قال: يتحدث الناس ـ والله أعلم ـ أن جعفر لما دخل على المنصور هو وعبد الله بن حسن بن حسن سأل عبد الله عن ابنه فقال: ما أدري أين هو؟. فأقبل جعفر على أبي جعفر فقال: هذا يزعم أنه مثل أبي قحافة وكيّ ابنه وهو حي، فأكرم أبو جعفر جعفر بن محمد وحبس عبد الله بن حسن.

ولما ذكره ابن شاهين في «الثقات» قال: قال عثمان بن أبي شيبة - سئل عنه -:

بمثل جعفر يسئل عنه؟ وهو ثقة إذا روى عنه الثقات.

وقال يحيى بن معين: ثقة مأمون.

وقال العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد في كتابه «التعريف بصحيح التاريخ»: كان إمام هدى وعلمًا من أعلام الدين، وكان أكثر كلامه حكم.

وقال النسائي في كتاب«الجرح والتعديل»: ثقة.

وفي «تاريخ البخاري الكبير» (١): حدثني عياش بن المغيرة قال: ولـد ـ يعني جعفرا ـ سنة الجحاف سنة ثمانين، حدثني عبد الله بن أبي الأسود عن يحيى ابن سعيد: كان جعفر إذا أخذت منه العفو لـم يكن به بأس، وإذا حملته حمل على نفسه.

وفي «كتاب» المزي: وقال الجعابي رأيت بعض من صنف يذكر أن جعفر ولد سنة شمانين، قال المزي: وكذا قاله ابن منجويه واللالكائي أن مولده سنة ثمانين. انتهى.

وهذا قصور من الجعابي ومن بعده، يكون الشيء موجودًا عند البخاري ويذكر من عند غيره تخمينًا لا يقينا الحمد لله على العافية.

وقال ابن سعد في كتاب «الطبقات الكبير»: كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف، سئل مره: سمعت هذه الأحاديث التي تروي عن أبيك منه؟ فقال: نعم. وسئل مرة أخرى عن مثل ذلك فقال: إنما وجدتها في كتبه. توفى بالمدينة وهو ابن إحدى وسبعين سنة.

وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: لما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة هرب [ق/ ٨١] جعفر إلى ماله بالفرع، فلم يزل هناك مقيمًا متنحيًا عما كانوا فيه حتى قـتل محمد بن عبد الله واطمئن الناس وأمنوا، رجع فلم يزل بالمدينة حتى توفي سنة سبع أو ثمان وأربعين في خلافة أبي جعـفر، وهو

<sup>(1) (</sup>Y/AP1\_PP1).

يومئذ ابن إحدى وسبعين.

وفي «كتاب» الساجي: قال سفيان بن عيينة: أربعة من قريش لا نعتمد على حديثهم: ابن عقيل، وعاصم بن عبيد الله ، وجعفر بن محمد، وعلي بن زيد ابن جدعان (۱)

وذكر مصعب الزبيري عن مالك قال: اختلفت إلى جعفر زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلي، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله على الله الله الله الله الله إلا على طهارة، وكان لايتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذي يخشون الله، ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم، فكلما أراد أن يهل يُغشى عليه، فقلت له: لا بد لك من ذلك، وكان يكرمني وينبسط إليّ، فقال: يابن أبي عامر أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك.

قال مالك: ولقد أحرم جده علي بن حسين، فلما أراد أن يقول: لبيك اللهم لبيك أو قالها غشى عليه، وسقط من ناقته فهشم وجهه.

وقال البيهقي من كتاب «السنن والآثار»: وجعفر ممن عرفت حاله وثقته وشهرته بالعلم والدين.

وفي «كتاب الزبير» بن أبي بكر: وكدُ جعفر بن محمد: إسماعيل، وعبدالله، وموسى، وإسماعيل، ومحمد، وعلي، وجعفر، والعباس بنو جعفر بن محمد، رضي الله تعالى عنهم.

ولو أردنا أن نذكر من كلام جعفر وحلمه وفتياه أكثر مما ذكره المزي لوجدنا جماعة ممن ينسب إلى أهل البيت قد صنفت في ذلك مصنفات عدة مثل: ابن النعمان، ونصر الكاتب، وشبههما، ولكنا ما نذكر إلا ما أصلناه قبل من

<sup>(</sup>١) وهذه زلقة \_ إن صحت عن ابس عيينة، فبين الساجي وبينه مفاوز ـ بل أجمع أئمة الشأن أن جعفر أوثق من كل هؤلاء بمراحل؛ وما التفتوا إلى هذه الأقوال. والله أعلم.

مدحة للشخص أو ذم.

(۱۰۰۲ محمد بن عمران الثعلبي الكوفي.

بثاء مـثلثة وعين مـهملة، كذا ألـفيته مـضبوطًا بالـلفظ بخط ابـن سيد الناس (٢).

وفي كتاب المزي مضبوطًا، بخط المهندس وغيره، بالغين المعجمة (٣)، فينظر والله تعالى أعلم.

مات سنة نيف وأربعين ومائتين، كذا هو في كتاب الصريفني. [ق٨٨ب].

#### ١٠٠٣ \_ (ت) جعفر بن محمد بن الفضل أبو الفَضْل الرسعني.

قال أبو إسحاق الصريفيني: قال فيه النسائي: صالح.

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه».

ولم يذكر المزي أن النسائي روى عنه ولا له، ويشبه أن يكون غير جيد؛ لأنه ثابت في «مشيخته»، وعندصاحب «الزهرة»، والصريفيني، وصاحب «النبل» (١٤)، فينظر، والله تعالى أعلم.

#### ١٠٠٤ جعفر بن محمد بن الهذيل بن بنت أبي أسامة.

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: كوفي صاحب حديث، كيس توفي بالكوفة.

<sup>(</sup>۱) كذا لم يرقم عليه، ورمز له المزي بعلامة الترمذي كذا في صدر الترجمة وأشار في ثناياها إلى علامة النسائي في «اليوم والسليلة» (سي)، وفي التقريب والتهذيب رقم له (د ت س)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وكذا قيده الذهبي في «المشتبه» وتبعه ابن ناصر الدين في «التوضيح»، وابن حجر في «التهذيب»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المثبت في المطبوع بالعين المهملة. والله أعلم.

<sup>(3) (017).</sup> 

ولما ذكرها الخلال في «أصحاب أحمـد» مدحه وقــال: كان عنده عــن أبي عبدالله مسائل صالحة، وكناه أبا عبدالله(١).

٥٠٠٥ ـ (صد) جَعْفر بن محمود بن عَبْد الله بن محمد بن مَسْلمة، الأنصاري المدنى.

خرج أبو عبدالله الحاكم حديثه في «صحيحه»، وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٢).

١٠٠٦ ـ (دس ق) ـ جَعفر بن مُسافر بن إبراهيم التنيسي، أبو صالح الهذلي مولاهم.

قال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة»: توفي بتنيس من أرض مصر، وهو ثقة، وقد أدركت ابنه، وحدثني عن أبيه، وبنحوه ذكره أبو علي الجياني الحافظ (۳).

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم.

١٠٠٧ \_ (قد) جعفر بن مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي الحجازي.

يروي عن: عروة بن الزبير، روى عنه: النزبير بن عبدالله، وهو أخو مصعب بن الزبير. قاله ابن حبان في «الثقات» (٤) لما ذكره فيهم، وزعم بعض المصنفين من المتأخرين على عادته أنه لا يدري من هو.

<sup>(</sup>۱) انظر «طبقات الحنابلة» (۱۲۲/۱).

 $<sup>(1 \</sup>cdot V/\xi)$  (1).

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبي داود «ق: ١٣».

<sup>. (1.0/2)(2)</sup> 

وكذا هو لفظ «الثقات»: أخو مصعب بن الزبير. ولم يتنبه المصنف إلى أنه خطأ، وصوابه: أخو عمر أو عمرو بن مصعب بن الزبير كما في «التاريخ الكبير» وأشار إليه محقق «الثقات»، والله أعلم.

#### ١٠٠٨ ـ (س) جعفر بن المطلب بن أبي وداعة، السهمي المدني.

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (۱) وكناه أبا كثير، وقال: روى عنه عبدالعزيز بن رفيع، وقد روى ابن جريج عن ابنه سعيد بن جعفر، وابن أخيه سعيد بن كثير.

وفي «تاريخ البخاري»<sup>(۲)</sup> : روى ابن جريج عن ابن جعفر، وسعيد بن كثير عن جعفر يعني ابن كثير المكي.

#### ١٠٠٩ \_ (بخ د ت س فق) جعفر بن أبي المغيرة القمى الخزاعى.

خرج ابن حبان البستي حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم، وأبو علي الطوسي.

وفي «كتاب الصريفيني»: قال ابن منده: ليس بقوي في سعيد بن جبير<sup>(٣)</sup>.

وذكر ابن حبان في «جملة الثقات» (٤)، وكذلك ابن شاهين (٥)، وقال: قال أحمد: هو ثقة، وهو جعفر المصور.

وقال أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (٦): اسم أبي المغيرة دينار.

<sup>.(1.0/8) (1)</sup> 

<sup>(199/7)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخطأ عليه في جملة من الأحاديث منها:

<sup>«</sup>أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» رفعه والصواب فيه مرسل انظر «السلسلة الصحيحة» (١٧٣٣) .

وحديث «وقع في نفس موسى»: هل ينام الله تعالى ذكره؟ \_ الحديث انظر «السلسلة الضعيفة» (١٠٣٤). وغير ذلك والله أعلم .

<sup>(3) (1/371).</sup> 

<sup>. (</sup>١٦٠) (٥)

<sup>(1) (1/137).</sup> 

#### ١٠١٠ ـ (٤) جعفر بن ميمون التميمي الأنماطي.

لما خرج الحاكم حديثه في «صحيحه» نسبه عبديًا \_ يعني بطنًا من تميم \_، وقال: هو من ثقات البصريين، حدث عنه يحيى بن سعيد، ولا يحدث يحيى إلا عن الثقات.

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، وذكره في «جمسلة الشقات»(١)، وكذلك ابن شاهين (٢).

وفي «سؤالات أبي داود» (٣) قال: سمعت يحيى يضعفه.

وفي كتاب العقيلي: (٤) قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث.

[ق١٠١/أ] وقال البخاري ليس بشيء (٥).

وقال أبو الحسن الكوفي: بصري ثقة.

وذكره أبو العرب القيرواني في «جملة الضعفاء».

وفي كتاب أبي محمد بن الجارود: ليس بثقة.

ونسبه ابن خلفون في «كتاب الثقات»: خزاعيًا.

<sup>(1) (1/071).</sup> 

<sup>. (1</sup>ov)(Y)

<sup>(</sup>٣) (٧٠٠) وفيه \_ أيضًا \_ (٩٧٨): وسمعت أبا داود يقول: قد حدث يحيى \_ أي القطان \_ عن مشايخ ضعاف على نقده للرجال أجلح ومجالد، وجعفر بن ميمون صاحب الأنماط.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) وهذا الحرف غريب من عبارات البخاري، ولا أدري من أين نقله المصنف، فلم أره في «تواريخ» البخاري، أو كتب الضعفاء التي تهتم بنقل عباراته «كالكامل» و «الضعفاء الكبير» ونحوها، والله أعلم.

وذكره يعقوب (١) في «باب من يرغب عن الرواية عنهم وكنا نسمع أصحابنا يضعفونهم».

#### ١٠١١ ـ (دق) جعفر بن يحيى بن ثوبان حجازي.

ذكره ابن حبان في «جمــلة الثقات»(٢)، وخرج حديثه فــي «صحيحه»، وكذلك الحاكم.

وفي «كتاب البخاري» (٣) : القواس.

وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال.

### ١٠١٢ ـ (س) جُعينُل بن زياد، ويقال: ابن ضمرة، الأشجعي كوفي.

في «كتاب» أبي نعيم: جِعال، وفي «كتاب» ابن ماكولا (١٤): جميل، قال: وهو تصحيف.

وقال أبو عمر (٥) : حديثه في أعلام النبوة حسن.

وقال أبو صالح المـؤذن، وأبو أحمد العسكري، وأبـو الفتح الأزدي<sup>(١)</sup>: تفرد عنه بالرواية عبدالله بن أبى الجعد.

وقال البغوي: لا أعلمه روى غير هذا الحديث ـ يعني كنت مع النبي في بعض غزواته.

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ»: (۳/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) ترجمه في طبقة «أتباع المتابعين» (٦/ ١٣٨)، وأعماد ذكره في طبقة «تبع أتمباع التابعين» (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير»: (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال»: (٢/٢٠١).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) «المخزون»: (٣٧).

وزعم البرديجي (١): أنه في الصحابة فرد. وليس جيدًا، استدركناه عليه قديمًا لذكر أبي عمر أيضًا جعيل بن سراقة الضمري في «الصحابة».

<sup>(</sup>١) «طبقات الأسماء المفردة» (٤٠).

### من اسمه جُمْعه وجُمْهان وجُمَيْع وجَمِيل ----

١٠١٣ ـ (خ) جُمْعة، واسمه يحيى بن عَبْدالله بن زياد السُّلَمي أبو بكر البَّلْخيُّ.

خرج ابن حبان حديثه في "صحيحه".

وقال ابن عساكر (۱): مات يوم الخميس لخمس بـقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين.

وفي كتاب «الزهرة»: تـوفي سنة ثلاث وعشرين، وروى عنه الـبخاري حديثًا واحدًا.

وفي «كتاب» (٢) الكلاباذي: [ق ٨٦/ب] مات يوم الإثنين لخمس بقين من جمادى الآخرة، وصلى عليه إبراهيم بن يوسف.

١٠١٤ ـ (ق) جمهان أبو العلاء مولى الأسلميين.

كان على بن المديني يقول: أمى من ولد عيسى بن جمهان.

ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» (٣)، ومسلم في «الطبقة الأولى من أهل المدينة» (٤) .

<sup>(</sup>۱) «المعجم المشتمل» (۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) «رجال البخاري» (۱/ ۱۵۳).

<sup>.(11/2)(4)</sup> 

<sup>.(918)(8)</sup> 

### ١٠١٥ - (تم) جُمَيْع بن عُمر بن عبدالرحمن العجلي الكوفي.

قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: أخشى أن يكون كذابًا.

وفي تاريخ البخاري، بخط ابن الأبار الحافظ مجودًا: جميع بن عمر بن عبدالرحيم.

وقال أبو الحسن الكوفي (١): لا بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي. وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء».

### ١٠١٦ - (٤) جُمينع بن عمير بن عَفَّاق التيمي أبو الأسود الكوفي.

قال أبو محمد ابن الجارود: فيه نظر.

وقال الساجي: له أحاديث مناكير، وفيه نظر وهو صدوق.

وقال أبو الحسن الكوفي: جميع لا بأس به، يكتب حديثه وليس بالقوي، وفي موضع آخر: [ق١٠/ب] ـ فيما ذكره عنه أبو العرب، ولم أره ـ: تابعى ثقة.

قال أبوالعرب: ليس يتابع أبو الحسن على جميع. انتهى كلامه، وفيه نظر لما قاله عنه أبو حاتم الرازي وغيره.

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الشقات» (۱) شم قال في كتاب «المجروحين»: كان رافضيًا يضع الحديث، أبنا مكحول ببيروت، قال: سمعت جعفر بن أبان الحافظ يقول: سمعت ابن غير يقول: جميع بن عمير من أكذب الناس، وكان يقول: الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع أفراخها.

وذكر الخطيب في «رافع الارتياب» أن أبا سفيان الحميري قال: عن هشيم عن العوام بن حوشب عن عمير بن جميع. ووهم، إنما هو جميع بن عمير، وقد رواه عمرو بن عون عن هشيم على الصواب.

<sup>(</sup>١) "ترتيب الثقات" (٢٢٨)، وفي المطبوع: ابن عُمير. كذا.

<sup>.(110/8)(1)</sup> 

١٠١٧ ـ (د) جُمَيْع جَد الوليد بن عبدالله بن جميع.

خرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وكذلك الحاكم أبو عبدالله النيسابوري، وأبو علي الطوسي.

وأبو الحسن الدارقطني حسن حديثه في «سننه».

وأشار أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل» إلى جودة حديثه.

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين على العادة أنه لا يدري من هو<sup>(۱)</sup>. [ق7/ أ].

١٠١٨ ـ (ق) جَميْل بن الحسن بن جَميل العتكي (٢)، أبو الحسن البصري، نزيل الأهواز .

قال مسلمة في كتاب «الصلة»: أبنا عنه ابن المحاملي، وهو ثقة.

وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو حاتم ابن حبان، وأبو عبدالله الحاكم، وأبو محمد بن الجارود، والدارمي.

وفي «التاريخ الأوسط»<sup>(٣)</sup> للبخاري: حديثه ليس بشيء.

١٠١٩ ـ (د عس ق) جَمِيْل بن مُرة الشيباني البصري.

قال عبدالرحمن بن خراش: في حديثه نكرة.

 $<sup>(1)(1/\</sup>Lambda/1)$ 

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «التهذيب» (۱۱۲/۲): هذه الترجمة من الأوهام التي لم ينبه عليها المزي، بل تبع فيها صاحب الكمال، وليست لجميع هذا رواية في سنن أبي داود، وإنما فيه عن الوليد بن عبدالله بن جميع حدثتني جدتي عن أم ورقة، وهكذا في أكثر الطرق المروية في كثير من المسانيد والأبواب، ووقع في بعض طرق الطبراني في المعجم الكبير حدثني جدي. والظاهر أنه تصحيف للمخالفة، وقد مشى على هذا الوهم فقرأت بخطه في كتاب «الميزان»: جميع لا يدرى من هو. اهد.

<sup>(</sup>٣) وزاد ابن حبان في كتاب «الثقات» (٨/ ١٦٤) في نسبته الحمصي.

وقال ابن أبي حاتم (١): أبنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ـ فيما كتب إلي ـ قال: قال لي أبي: جميل بن مرة بصري، ما أعلم إلا خيرًا، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: جميل بن مرة ثقة.

وذكره ابن حبان في «جـملة الثقات» (٢)، وكذلك ابن شاهين (٣)، وخرج ابن الجارود حديثه في «منتقاه».

<sup>(</sup>۱) كذا أخرج المصنف هـذا الحرف، والمثبت في «التــاريـــخ الأوسـط» (٦٦/٢) قــال البخاري: وقــال ابن فضيل عن جميــل عن عبدالله بن كعب وقال عــباد بن عوام: حدثنا جميل سمع كعب بن زيد، ولم يصح حديثه بشيء.

وقال القاسم بن مالك: عن جميل عن كعب بن زيد. فإن كان المصنف قصد هذا الموضع فقد وهم، فجميل هنا هو ابن زيد لا خفاء فيه.

ولذا ترجمه البخاري في فصل من مات مابين (١٤٠ ـ ١٥٠)هـ فهل اطلع المصنف على موضع آخر تعرض فيه البخاري لجميل بن الحسن؟! فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل؛: (١٨/٢).

<sup>(7) (1/131).</sup> 

# من اسمه جُنَادة وجُنْدب

١٠٢٠ - (ع) جنادة بن أبي أمية كبير الأزد ثم النزهراني، أبو عبدالله الشامي، ويقال: الدوسي.

وقال خليفة: اسمه \_ يعني أبا أمية، \_ مالكًا، والصحيح أن جنادة بن مالك الأزدي آخر، كذا قاله المزي معتقدًا أن رَهْران مناف لدوس، وما علم أن دوسًا من زهران فكان يكفيه أن يقول: الدوسي، على أن الكلاباذي (١) قال: الدوسي وهم، والصواب السدوسي، والله أعلم، وكذلك قوله: الأزدي على من الكلام الذي لا فائدة فيه، لأن كل دوسي وزهرانسي من الأزد ولا ينعكس.

بيانه ما ذكره الكلبي وغيره: دوس بن عدثان بن عبدالله بن زهران [ق٢٠١/١] ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد.

وأما ماذكره عن خليفة فإني لم أجده في كتابيه «التاريخ»، و «الطبقات».

ونص ما في «الطبقات» (۲): ومن بني غبر (۳) بن زهران بن كعب بن الحارث ابن كعب جنادة بن أبي أمية روى في صيام يوم الجمعة [ق $\Lambda$ /ب] مات سنة ثمانين.

وقال في «التاريخ»<sup>(٤)</sup>: وفي سنة ثمانين مات: السائب بن يزيد، وجنادة ابن أبي أمية، وأبو إدريس الخولاني، وجبير بن ننير، وعبدالسرحمن بن عبدالقاري، وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «رجال البخاري» (۱/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>۲) (ص: ۱۱۵ ـ ۱۱۱) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من «الطبقات»: عبرة .

<sup>(</sup>٤) (ص: ۲۸۰) .

فهذا كما ترى خليفة لم يتعرض لذكر أبيه بتسمية. ولا غيرها، والله أعلم. وذكر المزي في الرواية عن جماعة منهم: حذيفة الأزدي، وأبو الفتح الأزدي يقول في كتاب «السراج»: أن جنادة الأزدي لا يحفظ أحدًا حدث عنه إلا حذيفة الأزدي (١).

وزعم الباوردي أن الـذي سكن مصر هو جـنادة بن مالك، قال: وجـنادة بن أبي أمية روى عنه أبو الخير حديث الصيام.

وفي كتاب ابن قانع (٢): جنادة بن أبي أمية مالك الأزدي.

وقال العسكري: جنادة بن مالك الأزدي لـ محبة، سكن مصر، ومات سنة ثمانين، روى عنه: حذيفة، وروى هو عن: حذيفة حديث الصيام.

وقول المزي: والصحيح أن جنادة بن مالك الأزدي آخر. انتهى.

وهو في هذا تبع ابن عبد البر، وفاته شيء، وذلك أن أبا عمر لم يقل هذا  $\mathbb{I}^{(7)}$  رادًا على ابن أبي حاتم فيما حكى عن أبيه  $\mathbb{I}^{(8)}$ : جنادة بن أمية الدوسي واسم أبي أمية كبير، لأبي أمية صحبة وهو شامي. انتهى.

وقال البخاري (٥): جنادة بن أبي أمية واسم أبي أمية كبير .

وقال الحافظ أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الحضرمي في كتابه «المختلف والمؤتلف» مثله وضبطه بالياء الموحدة.

وضبطه يعقوب بن سفيان في الطبقة (١) العليا من أهل الشام.

وقال ابن سعد<sup>(٧)</sup> : جنادة بن أبي أمية غير جنادة بن مالك.

<sup>(</sup>١) وانظر «المخزون» لنفس المؤلف (٥١).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة»: (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (١/ ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) «المعرفة والتاريخ» (٢/٣١٦).

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبير» (٧/ ٤٣٩).

وقد وهم ابن أبي حاتم فيه \_ يعني في جنادة الأزدي \_ وفي جنادة بن أبي أمية \_ يعني إذ ذكر ابن مالك الأزدي في الكوفيين والأزدي بعده \_ وهو كما قال ابن سعد هما اثنان عند أهل العلم. انتهى.

وفي «كتاب» البخاري<sup>(۱)</sup> : قال عمرو بن علي: مات سنة نيف وستين، وفي نسخة أخرى: سنة تسع وستين، قال البخاري: وفي وفاته نظر.

وفي سؤالات إبن الجنيد<sup>(۲)</sup>: سمعت يحيى وقيل له: جنادة بن أبي أمية الأزدي الذي روى عنه مجاهد له صحبة؟ قال: نعم. قلت: الذي روى عن عبادة؟ قال: هو هو.

وقال صاحب «تاريخ الـقدس» في كـتابه: هو تـابعي روى عـنه عجيـر بن هانيء.

وقال الطبري في كتاب «الطبقات» تأليفه: وقد كان بالشام من أقران عبدالرحمن بن غنم ممن أخذ عن معاذ وذويه جماعة منهم: جنادة بن أبي أمية الأزدى.

وقال المنتجالي: جنادة بن أبي أمية الأزدي شامي تابعي ثقة من كبار التابعين: قال محاهد: غزونا رُودِس في خلافة معاوية وعملينا جمنادة بن أبي أمية الأزدي، ومعنا تبيع ابن امرأة كعب.

وقال ابن حبان (٣): وقد قيل: إن له صحبة، وليس ذلك بصحيح.

وفي «تاريخ ابن عساكر»<sup>(٤)</sup>: أراد معاوية أن يدعــي جنادة فقال [ق٢٠١/ب]

 <sup>(</sup>۱) "التاريخ الكبير" (۲/ ۲۳۲).

<sup>(7) (137).</sup> 

<sup>.(1.7/8) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢٩٧/١١) قال ابن منده (تاريخ ابن عساكر): جنادة بن أبي أميـة واسم أبي أمية كبير، أدرك النبي ﷺ، ولا تصح له صحبة.

له: إنما أنا سهم من كنانتك، فارم بي حيث شئت.

وكتب إليه مرة يأمره بالغزو في البحر، وذلك في الشتاء بعد إغلاق البحر، فقال جنادة اللهم إنا نسألك أن تسكنه فزعموا أنه ما أصيب فيه أحد.

### ١٠٢١ \_ (ت) جُنادة بن سَلْم السُوائي الكوفي.

قال الساجي: هو أبو أبي السائب بن جنادة، حدث عن هشام بن عروة حديثًا مكرًا، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «آخر بقايا في الإسلام خراب المدينة».

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» .

### ١٠٢٢ \_ (ع) جندب بن عبدالله بن سفيان العلقي.

نسبة إلى: عَلَقة بـن عبدالله بن أنمار بن إراش بن عمـرو بن الغوث وهو بجيلة. كذا قاله السمعاني (١)، والمعروف أن بـجيلة هم ولـد أنمار بن إراش، وكذا ذكره هو في حرف «الباء الموحدة»(٢)، فينظر.

قال الرشاطي: وهوغير علقة بن خذاعة الجشيمي، الذي ينسب إليه دريد ابن الصمة وغير علقة بن عبيد الأزدي، وعلقة بن قيس القرشي، قال أبو عمر ابن عبدالبر<sup>(۲)</sup>: صحبته ليست بالقديمة. وفي «التمهيد»: ليست بالقوية.

وروى عن: أبي بن كعب، روى عنه: بكر بن عبدالله المزني، ويـونس بن جبير الباهلي. زاد الطبراني: وسهل الفزاري.

وقال ابن حبان (٤)، لما ذكر قول من قال جندب بن خالد الأول - يعني - ابن

<sup>(</sup>١) الأنساب (٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب»: (٥٦/١) ونص ما فيه: له صحبة ليست بالقديمة .

<sup>.(07/7).(2)</sup> 

عبدالله أصح، قال: وهو جندب الخير.

وفي «كتاب» البغوي: وهو جندب الفاروق وجندب بن أم جندب، سمعت أحمد بن حنبل يقول: جندب ليست له صحبة قديمة روى عنه طلق بن حبيب، ويقال: ليست له صحبة.

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: ثنا أحمد ثنا حجاج بن محمد، قال: قال شعبة: قد كان جندب بن عبدالله رأى النبي ﷺ، فإن شئت قلت: له صحبة.

وقال أبو أحمدالعسكري، وخليفة في كتاب «الطبقات» (١) : مات في فتنة ابن الزبير بعد أربع وستين. زاد العسكري: ثنا إسحق بن الخليل، ثنا الحسن ابن عرفة، ثنا عبدالرحمن بن أبان، ثنا إبراهيم ابن أبي عبلة عن الحسن قال: قدم جندب بن عبدالله البجلي علينا وكان بدريًا، فخرج منها \_ يعني البصرة \_ يريد الكوفة فشيعه الحسن وخمسمائة، حتى بلغوا معه مكانًا يقال له: حصن الكاتب، فأقسم عليهم أن ينصرفوا، فقال الحسن: يا صاحب رسول الله حدثنا الكاتب، فأقسم عليهم أن ينصرفوا، فقال: سمعت رسول الله بين يقول: «من صلى حديثًا لا وهم فيه ولا زيادة، فقال: سمعت رسول الله بين يقول: «من صلى الصبح كان في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته».

وذكره البخاري في «التاريخ الأوسط»<sup>(۲)</sup> أنه توفي بعد مـوت ابن الزبير وابن عمر ـ رضي الله عـنهما ـ، وذكر أن أبا عـمران الجوني قال: سألـت جندبًا؟ فقال: كنت على عهد رسول الله ﷺ غلامًا حذورًا.

ونسبه أبو علي الجياني في كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل»:<sup>(٣)</sup> قسريًا.

وذكره البخاري (ئ) في : فصل من مات من بين الستين إلى السبعين، ثم أعاد

<sup>(</sup>۱) «ص: ۱۱۷».

<sup>.(</sup>YV0/1) (Y)

<sup>(</sup>٣) (ق ٨٥/ب) ولكن مرضه بقوله وقد قيل. وزاد: له صحبة .

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الأوسط» (١/ ٢٧٥).

ذكره في العقد الذي بعده (١) وهو: من بين السبعين إلى الثمانين.

وقال عياض: وقع في «مسلم» من طريق أنس بن سيرين: [ق٣٠/١] سمعت جندبًا القسري فذكر حديثًا. قال القاضي: لعله حالف في قسر أو سكن أو جاور.

ونسبه ابن باطيش في كتاب «المختلف والمؤتلف»: أحمسيًا. وكأنه غير جيد، لأن أحمس هو: ابن الغوث بن أنمار بن إراش.

وقال ابن قانع: مات سنة أربع وستين.

۱۰۲۳ ـ (د) جندب بن مكيث بن جراد بن يربع بن طُحَيْل بن عدي ابن الرَبْعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة.

كذا نسبه ابن الكلبي وابن سعد (۲) وأبو القاسم البغوي وابن قانع (۳) . وفي «كتاب» (٤) ابن حبان: أحد بني كعب بن عوف.

وفي كتاب ابن أبي حاتم (٥) والعسكري: جندب بن عبدلله بن مكيث زاد العسكري: وأهل الحديث ينسبونه إلى جده.

وقال ابن سعد: بعثه رسول الله ﷺ على صدقات جهينة، وروى عنه أيضًا أبو سبرة الحميني (١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبير»: (٣٤٦/٤) ولكن سمى أباه عمرًا.

<sup>(</sup>٣) معجم الصحابة (١٥٢).

<sup>.(01/4)(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل»: (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٦) وفي سؤالات الآجري \_ أيضًا \_ (١٧٤٠) عقب قول أبي داود هذا قال أبو عبيد: ثنا عباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: جندب بن مكيث أخو رافع بن مكيث. وأنا أستبعد أن يكون المصنف لم يطالع هذا النص، ولغرض ما في نفسه تجاوزه، ويحتمل أنه لم يتنبه إليه على عادته في المسارعة إلى تلمس العثرات للمزي. =

وفي «كتاب الصحابة» للبرقي: جندب بن مكيث بن عبدالله بن عبادة من بني الربعة بن رشدان.

وفي كتاب المزي: هو أخو رافع.انتهي.

وفي «كتاب» الآجري قلت لأبي داود: جندب بن مكيث أخو رافع بن مكيث؟ فقال من قال هذا؟!وجعل لا يعتد به (١) .

١٠٢٤ - (ت) جندب الخير الأزدي الخامدي، قاتبل الساحر، يكنى أبا عبدالله.

له صحبة (٢٠). ويقال: جندب بن زهير، ويقال: ابن عبدالله، ويقال: ابن كعب بن عبدالله، قال الباوردي: يقال: ليست له صحبة.

وفي «كتاب» العسكري: ذكره النبي عَلَيْقُ فقال: «جندب، وما جندب؟ يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل.

وفي كتاب أبي عمر<sup>(٣)</sup>: لما سجن الوليد جندبًا، انقض ابن أخيه ،وكان فارس العرب، على صاحب السجن فقتله وأخرجه وقال:

أفي ضربة السحار يُسجن جندب ويقتل أصحاب النبي الأوائل فإن يك ظني بابن سلمى ورهطه هو الحق يطلق جندب أو يقاتل

قال: وانطلق ـ يعني جندبًا ـ إلى أرض الروم فلم يزل يقاتل أهل الشرك حتى مات، لعشر سنوات خلت من خلافة معاوية.

وفي «معجم» المرزباني: قائل البيتين أبية الأزدي، وهو ابن عبدالله بن كعب ابن عبدالله بن كعب ابن عبدالله بن جَزْي.

وبقول ابن معين قال ابن سعد وغير واحد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عساكر في «التاريخ» (۲۰۸/۱۱).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١/ ٢٦١).

قال الكلبي في «الجمهرة» وفيه يقول الشاعر:

#### ألا ليتني ألقى فوارس أربعًا وأبيــة الأزدي ثم أمــوت

وفي «كتاب» ابن عساكر: كان جندبًا على رجالة على بصفين، وقتل معه بها، وكان معه يوم الجمل على خيل الأزد، وقيل: إن عثمان حبس جندبًا بجبل الدخان، وقال: لولا ما سمعت من رسول الله ﷺ فيك لضربتك بأحدً صفيحة بالمدينة.

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «النسب» تأليفه: فمن ولد عامر: جندب بن زهير، قتل مع علي بصفين، وكان على الرجّالة يومئذ، وجندب الخير، وهو جندب بن عبدالله بن ضبة، وجندب بن كعب قاتل الساحر، وجندب بن عفيف، فهؤلاء جنادبة الأزد. وكذا ذكره [ق٣٠١/ب] ابن دريد في «الاشتقاق الكبير» وسمى الساحر بشتاني.

وفي «شرح التصحيف» لأبي أحمد العسكري: الذي قتل الساحر جندب ابن كعب، ويقال: كعب بن زهير وليس له صحبة، وفي «الفصوص» لصاعد: اسم الساحر بَطْرُونَي.



## من اسمه جندرة وجندل وجُنيْد

### ١٠٢٥ - (بخ) جندرة بن خَيْشَنَة، أبو قرصافة، الكناني الشامي.

وفي «كتاب» أبي أحمد الحاكم: خَيشَنَة بن نُقَيْر بن مُر بن عُرنَة بن وائلة ابن الفاكة بن عَمرو بن مالك بن النفر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركه. قال: ويقال: إنه من بنى عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة.

وفي «كتاب» البرقي: روى عنه أبو الفيض.

وفي «كتاب» أبي منصور الباوردي: سئل زياد بن سيار عن نعت أبي قرصافة وأخيه مسلم بن خَيْشَنَة فقال: كانا رجلين وضيئين تعلوهما سُمرة، لا فارعين ولا قصيرين، يطيع بعضهما بعضًا حتى كأن أنفسهما واحدة.

وقال ابن حبان (۱) : قبره بالقرب من عسقلان .

وقال الطبراني (٢) : هو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.

وقول المـزي: وقال الطبـراني: بلـغني أن ابـنًا لأبي قرصـافة أسرتـه الروم. الحديث، فيه نظر، وذلك أن الطبراني لم يقل هذا إلا رواية، بيانه:

ما ذكره في «معجمه الكبير»: ثنا ابن الحارث الطبراني ثنا أيوب بن علي ابن الهيثم ثنا زياد بن سيار قال: حدثتني عزة بنت عياض قالت: أسرت الروم أبنا لأبي قرصافة فذكرته.

وفي «الاستيعاب» (٣) : وقيل: اسمه قيس، والأول أشهر .

<sup>(1) (7\37).</sup> 

<sup>. (19,14/4)(1)</sup> 

وفي «كتاب» الحافظ أحمد بن هارون البرديجي المعروف «بالأفراد» ( ) : جندرة، ويقال: حيدرة بن خيشنة.

### ١٠٢٦ \_ (بخ) جَنْدل بن والق بن هجرس التغلبي أبو علي الكوفي.

كذا ذكره المزي، وفي كتاب أبي إسحاق الصريفيني: أبو مالك الواسطي (٢)

وقال البزار في كتاب «السنن»: ليس بالقوي.

وخرج الحاكم حديثه في "صحيحه".

وقال مسلم في «الكنى»: متروك الحديث<sup>(٣)</sup>.

### ١٠٢٧ \_ (س) جُنَيْد الحجام أبو عَبدالله الكوفي.

وقال الساجي: ضعيف. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يقوم حديثه.

وقال ابن خلفون في «الثقات»: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين، وقد أثنى عليه أبو سعيد الأشج.

وفي «سؤالات» أبي زرعة النصري للإمام أحمد بن حنبل: قال أبو عبدالله في أثناء كلام: الضعيف المتروك جنيد الحجام، وهو غلام أبي أسامة (٤)

#### ۱۰۲۸ \_ (ت) جنید

شيخ يروي عن ابن عمر.

<sup>. (</sup>٤٢)(1)

<sup>(</sup>٢) ولم يسبق إليه، والمعروف أبو علي كقول البخاري، ومسلم، وغير واحد.

<sup>(</sup>٣) (ق: ٧٤): وإنما قال ذلك في الذي بعده الحسن بن عمرو بن سيف العبدي فلعله انتقال نظر من المصنف .

<sup>(</sup>٤) قال البخاري «ترتيب العلل الكبير»: (٦٣٧): صدوق.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات»(١)

١٠٢٩ ـ (ت ق) جهضم بن عبدالله اليمامي أصله من خراسان.

وقال ابن خلفون ـ لما ذكره ـ في «الثقات»: تكلم في روايته عن المجهولين؛ لأنه روى عنهم مناكير، لكن هو في نفسه ثقة.

[ق٤٠١/١] وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه» عن الثوري.

وقال أبو إسحاق الحداد في «تاريخ هراة»: جهضم بن إبراهيم الحنفي أبو معاذ، عم الحسن بن الأشعث، روى عن: أنس بن مالك، وقد روى عنه: الثورى.

ثنا أبو داود قلت لأحمد: جهضم الذي حدث عنه الشوري من هو؟ قسال: زعموا أنه خراساني، وكان رجلاً صالحًا، سمعت الفضل ابن عبدالله عن عبدالله بن مالك عن غسان: أن جهضم هو ابن إبراهيم الحنفي، كان من أهل هراة، وعم الحسن بن الأشعث، وكان من أهل العلم، كتب عنه أصحابنا وسمع منه الشوري. أنبأ يحيى بن عبدالله ثنا محمد بن سلم الحذاء ثنا حفص ابن عمر النجار ثنا جهضم أبو معاذ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «السنة يوم الجمعة أن تأخذ من أظفارك وشاربك». قال: وجهضم بن عبدالله روى عنه إبراهيم بن طهمان، فلا أدري هو هذا أو غيره؟ وهو عندي جهضم الخراساني الذي قاله أحمد بن حنبل، الذي روى عنه يوسف.

### ١٠٣٠ ـ (د) جَهُم بن الجارود.

يسروي عن سالم. ذكسره ابن حسبان في «جملة الثقات»(٢)، وكذلك

<sup>.(110/8)(1)</sup> 

<sup>(10./7)(1)</sup> 

ابن خلفون.

وقال بعض المتأخرين: فيه جهالة، وهو غير جيد(١)

<sup>(</sup>۱) الرجل ما حدث عنه إلا واحد، فمن أين عرف المصنف أنه ثقة ضابط للرواية؟! وقد سبق أن نبهنا إلى أن ابن حبان إنما يذكر أمثال هـؤلاء في كتابه «الـثقـات» مكتفيًا بالأصل، وهو أن المسلمين كلهم على العدالة، ما لم يظهر منهم ما يوجب الجرح، وهي العدالة الدينية، وهذه غير كافية لرفع الجهالة وإثبات العدالة اللازمة لقبول الرواية «وهي الضبط» والله أعلم.

هذا فضلاً عن قول البخـاري في «تاريخه الـكبير» (٢/ ٢٣٠): ولا يعـرف لجهم سماع من سالم.

### من اسمه جَوَّابِ وَجُوْدان وَجَوْن -----

### ١٠٣١ ـ (ز عس) جوّاب بن عبيدالله التيمي الكوفي الأعور.

قال مسعر: رأيته فيما ذكره البخاري(١).

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) . قال: كان مرجنًا.

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» مقرونًا بإبراهيم بن محمد بن المنتشر.

وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء»، وابن خلفون في «الثقات»، وقال: تكلم في مذهبه ونسب إلى الإرجاء.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة يتشيع.

وفي "كتاب" ابن ماكولا: جواب بن عبيدالله السيمي الكوفي، يروي عن: [أبي] إبراهيم يزيد بن شريك، روى عنه: أبو إسحاق، ومسعر، وغيرهما. وأبو خالد: جواب بن عبدالله السيمي الأحمر نزل جرجان، وكان يقص، وليس له من المسند إلا القليل، وأكثر ما يروي عنه مقاطيع، كذلك ذكره حمزة السهمي في "تاريخ جرجان" وقال: ابن عبدالله: وهذا هو الذي قبله وذكرته لموضع الخلاف في اسم أبيه، والصواب: عبيدالله بالضم وبالياء.

وفي «تاريخ نيسابور» للحاكم: سمع البراء بن عازب.

### ١٠٣٢ - (ق) جُودان، ويقال: ابن جُوْدان سكن الكوفة.

مختلف في صحبته، روى عن النبي ﷺ في : إثم من اعتذر إليه أخوه.

 <sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٦).

<sup>(100/7)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» (٢/ ١٦٨).

ولا يعرف له سواه، كذا قاله المزي، وفيه نظر (۱) لما ذكره أبو منصور الباوردي: ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا حسان الزيادي ثنا شعيب عن الأشعث بن عمير عن جودان قال: أتى وفد عبد القيس النبي عَلَيْ فأسلموا وسألوه عن النبيذ، فذكر الحديث (۲).

وذكره أيضًا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (٣) كلاهما بعد ذكر حديث الاعتذار، وكأن المزي نظر كلام أبي عمر فرآه قد قال: لا علم لي به أكثر من روايته: «من لا يقبل معذرة أخيه»، فتوهم المزي من هذا تفرده به، فأقدم على قوله: لا يعرف له سواه.

وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم (٢٤): قال أبي: جودان هذا ليست له صحبة وهو مجهول. وأخرج أبو داود حديثه في «المراسيل». .

وغالب من ذكرهم المصنف يتوسعون في هذا الباب، فيذكرون كل من كانت له رواية أو رؤية دون نظر في الأسانيد، وغالب ما يتفردون بذكرهم في الصحابة لا يثبت به دليل.

وعلى هذا فاعتراضه على المزي هو الذي يحتاج إلى نظر، والله أعلم.

### (٢) في الإصابة (١/٢٥٦):

روى ابن شاهين من طريق شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، عن الأشعث ابن عمير عن جودان قال: أتى وفد عبد القيس . . . الحديث قال ابن منده: رواه عطاء بن السائب عن أبيه عن جودان.

وشعيب بن صفوان تكلم أهل العلم في حفظه، وأوجز ابن عدي حالمه فقال: ولشعيب غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

هذا فضلاً عن أن عطاء قد اختلط، ويبقى النظر متى سمع منه شعيب؟ والله أعلم.

(٣) معرفة الصحابة (ج١٠ق٠٤٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن حبان في «الثقات» (٣/ .٦٥) يقال: إن له صحبة.

وأما قوله: مختلف في صحبته، فيفيه ـ أيضًا ـ نظر؛ لأني لم أر أحدًا ممن له كتاب في الصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ تخلف عن ذكره من غير أن يحكى خلافًا في صحبته.

فممن نص عليه: أبو سليمان بن زبر، والطبري، والبغويان، وأبو عيسى البوغي، وابن قانع، والعسكري، وابن منده، والطبراني، وخليفة، والبرقي، وأبو حاتم البستي، وابن أبي خيثمة في «أخبار الكوفة». وتبعهم على ذلك جماعة من المتأخرين، والله تعالى أعلم.

وزعم أبو الفتح الأزدي في كـتاب «الصحابة»(١) أنه لا يروي عنــه إلا العباس ابن عبد الرحمن . انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه.

### ١٠٣٣ ـ (د س) جَوْن بن قتادة بن الأعور العَبْشمي البصري .

ذكر المزي جميع ما ذكره «من كتاب» (٢) ابن عساكر، يقصه لم يزد عليه حرفاً واحداً، وأغفل منه ما ذكره البخاري (٣): جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق يعد في البصريين، تميمي سمع منه الحسن، لا يعرف إلا بهذا .

وقال أبو القاسم البغوي: لم يسمع من النبي ﷺ شيئاً.

وقال في موضع آخر: ليست له صحبة .

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة ثقات التابعين» (١) ، وخرج حديثه في «صحيحه». وكذلك الحاكم أبو عبد الله .

وقال ابن ماكولا<sup>(ه)</sup> : روى عنه الحسن وقرة وغيرهما .

<sup>(</sup>١) «المخزون»: (٤٤).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۳/۵۳).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٢) .

<sup>. (119/8)(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الإكمال (٢/ ١٦٢) .

وقال الآجري (۱): سمعت أبا داود يعد مشايخ الحسن الذين لقيهم في الغزو والمذين لم يحدث عنهم غيره، فذكر جماعة قال: وجون بن قتادة.

(١) السؤالات (١١٩٢)

وانظر \_ أيضًا \_ «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي(ص:٦٦) .

# من اسمه جُويْبر وجُويْرية

### ١٠٣٤ - جُوَيْبر، واسمه: جابر بن سعيد أبو القاسم البلخي الكوفي.

قال أبو سعد الإدريسي في «تاريخ سمرقـند»: يقال: إنه دخل سمرقند، يضعف في الحديث والرواية .

ثنا عبد الصمد بن محمد الإستراباذي ثنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدى، ثنا أبو بكر قال: سمعت يحيى يقول: جويبر لم يكن بالقوى عن الضحاك. قال: فقلت فعن نميرة؟ قال: ليس هو بقوى في نميره، هو ضعيف.

وقال أحمد بن سيار المروزي: جويبر بن سعيد كان من أهل بلخ، وهو صاحب الضحاك، وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير، وهو لين في الرواية، روي عنه كبار الناس مثل الثوري وعبد الوارث بن سعيد.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال سفيان بن سعيد: لولا جويبر لمات علم الضحاك بن مزاحم .

وحدثني عبد الصمد بن محمد، ثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد، ثنا محمد ابن الهيشم، ثنا هشام \_ يعني ابن بهرام \_ ثنا حماد بن دليل، قال: سمعت شعبة يقع في جابر وجويبر والحسن بن عمارة .

وحدثني أحمد بن إبـراهيم بن جعفر النيسابوري بــها وأنا أسمع، قال: قرئ على أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري وأنا أسمع، [ق٠١٠] قيل له: كنت تحتج بجويبر صاحب التفسير ؟ فأقر به وقال: نعم.

قال الإدريسي: قرئ عليه كتاب عمر بن عبد العزيز وهو بخراسان .

يروى عنه: عبدالله بن شَوْذب، وهشيم بن بَشِيْر، وعبد الوارث، ومَصَادُ بن عُتَمَة .

وقال أبو حاتم بن حبان البستي (١) : يروى عن الضحاك أشياء مقلوبة .

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث .

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبرأ إلى الله من عهدته .

وفي «كتاب» الخلال قال الإمام أحمد: جويب ما كان عن الضحاك فهو على ذاك أيسر، وما كان يسند عن النبي ﷺ فهو منكر .

وقال الجوزقاني: مجروح، وفي موضع آخر: متروك .

وقال: الساجي: صدوق يحتمل، ولما ذكره مع عبيدة ومحمد بن سالم قال:  $(x)^{(1)}$  والأحكام .

وقال أبو الحسن الكوفي: ضعيف الحديث والناس يكتبون حديثه .

وذكره أبو الـقاسم البلخي في «جملة الضعفاء»، وكذلك أبو الـعرب وابن شاهين والبرقي .

وفي «كتاب» العقيلي (٢٠) : تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي .

وقال أبو محمد بن الجارود: ليس بشئ .

وقال أبو الفرج البغدادي في كتاب «المـوضوعات»: أجمعوا على تركه، وقال في موضع آخر: متروك بمرة .

<sup>(</sup>١) المجروحين (١/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الخطية: وهي مستقيمة المعنى، وفي «حاشية تهذيب الحمال» الفروع كذا بالعين المهملة وهو تصحيف، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٠٥) ولكن حكاه المصنف بالمعنى .

مات سنة ست وسبعين ومائة، فيما رأيته في «كتاب» الصريفيني .

وفي كتاب «الألقاب» للشيرازي: روى عنه: محمد بن مروان .

وفي "تاريخ نيسابور" للحاكم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى سليمان وهو على سمرقند: انظر من قبلي من أهل عملك فارفع عنهم الخراج، واجمعهم في مدينة من مدائن أرضك، واستعمل عليهم من يعلمهم الصلاة والحلال والحرام. قال: ففعل سليمان بهم ذلك، واستعمل عليهم جويبراً صاحب الضحاك.

قال الحاكم: وهو راويـة الضحاك .

وذكره البخاري(١) في: فصل من مات من الأربعين إلى الخمسين ومائة.

۱۰۳۵ - (خ م د س ق) جُورَيْرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعى البصرى .

مات سنة ثلاث وسبعين ومائة، قاله شيخ الصنعة محمد بن إسماعيل (٢)، وتبعه جماعة منهم: ابن الأثير، وعبد الباقي بن قانع، وأبو يعقوب القراب، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد في كتابه «التعريف بصحيح التاريخ».

وفي «كتاب» الكلاباذي (٢) عن أبي عيسى الترمذي: ثلاث أو أربع وسبعين.

وذكره ابن حبان في «جـملة الثقات»<sup>(٤)</sup> وقال: مات سنة ثـلاث وسبعين ولم يكنه بغير أبي مخراق. وكذلك الدولابي .

 <sup>(</sup>١) «التاريخ الأوسط» (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) بل حكاية عن عبد الله بن محمد بن أسماء، انظره في التاريخ الكبير (١/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٣) «رجال صحيح البخاري» (١٥٢/١) .

<sup>. (107/7)(8)</sup> 

وهو رد لقول <sup>(۱)</sup> الم<u>زي</u>: مخراق <sup>(۲)</sup> وهم .

وأما الحاكم فكناه بهما، وكذلك النسائي .

وقال ابن سعد (٣) : كان صاحب علم كثير، وكان يمتنع من الإملاء.

وذكره ابن شاهين في « جملة الثقات » (٤) .

وقال الخليلي<sup>(ه)</sup>: مدني سكن البصرة، لقى شيوخ مالك كنافع وغيره، ويروى عن مالك أيضا، والبخاري كلما يجد من روايته عن مالك لا يعدل إلى غيره.

ولما ذكر أبو جعفر النحاس في «ناسخه» (١) حديثه: عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن محمد والحسن عن أبيهما عن على في «النهي عن المتعة». قال:

ومن هنا يتبين خطأ محقق «تهذيب الكمال» في دعواه: أن المزي أخذ هذا من فعل ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل»؛ حيث إنه لم ينص على أنه يكني «أبا مخراق» لكنه لم ينص على كونه خطأ .

وفاته أن النص في بيان خطأ البخاري: فبطلت دعواه . والله أعلم .

(٢) في (ق): صخراً، وهو تصحيف من الناسخ .

(٣) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٨١) .

وحكاه عن عفان بن مسلم، وذكر فيه قصة مفادها: أنه حدثه بعد ذلك، وأملى عليه.

- (٤) (١٧٨) وحكى فيه قول ابن معين: ليس به بأس.
  - (٥) الإرشاد (١/ ٢٣٩).
  - (٦) «الناسخ والمنسوخ في الحديث» (٣٥٨)

وأبو جعفر النحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي، انظر ترجمته من «معجم المؤلفين» آخر الكتاب .

<sup>(</sup>۱) ليس قولاً للمزي بل حكاية عن أبي حاتم، فيما حكاه عنه ابنه في كتابه «بيان خطأ البخاري» (۸۰).

لا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد بذلك، وأجتزأنا بهذا لصحته، [ق٥٠/ب] ولجلالة جويرية بن أسماء (١) .

١٠٣٦ - (خ) جويرية بن قدامة بن مالك بن زهير التيمي السعدي . يكنى أبا عمرو، وقيل: أبو أيوب، وقيل: أبو زياد (٢) .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وقال العجلي: جارية بن قدامة التيمي تابعي ثقة .

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات» (٣) .

وقال البخاري في «التاريخ» (٤): جويرية بن قدامة التميسمي نا آدم ثنا شعبة ثنا أبو جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي، قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال: رأيت ديكاً نقرني نقرة أو نقرتين. فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى أصيب.

فهذا كما ترى البخاري صرح في غير موضع بأنه تميمي، فما حاجة المزي إلى إغرابه بما لا فائدة فيه، وهو قوله: قال اللالكائي وأبو مسعود الدمشقي: إنه تميمي، كأنهما قالا شيئاً غريباً، وأتيا بفائدة لم يأت بها غيرهما، نعم هي فائدة بالنسبة إلى من لم ينظر كلام القدماء، وأما من قصد البحر، فإنه يستقل السواقيا.

<sup>(</sup>۱) وذكره ابن المديني في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع، وخالف النسائي فذكره في الطبقة الرابعة .

قال ابن رجب: «شرح العـلل» (٦١٧/٢): حديثه محتج به في الـصحيحين ١.هـ والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الذي قيل فيه ذلك جارية بن قدامة جمع بينهما المصنف وسبق تحرير ذلك .

<sup>. (117/5)(7)</sup> 

<sup>. (751/7)(5)</sup> 

وذلك أنا لم نكتف بقول البخاري، حتى ذكرنا أن أبا جمرة التابعي نص على ذلك، وإني لأرجو فوق ذلك مظهراً، وهذا هـو جارية بن قدامة المذكور قبل ولم ينبه عليه المزي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر من فرق بينهما ومن جمع، ثم إن المزى قد نبه عليه بقوله: ويقال: جارية ابن قدامة . والله أعلم .

## من اسمه الجلاح والجلاس

۱۰۳۷ ـ (م د ت س) الجلاح أبو كثير القرشى الأمـوى المصرى . مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(١) .

وابن خلفون قال: وهو عندي ثقة مشهور .

وقال فيمه يزيد بن أبي حبيب: كان رضا فيما روى عن يزيد ومحمد بن إسحاق .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: لا بأس به مصري .

وسمى اللالكائي أباه يُحيى، وهو مولى عمر بن عبد العزيز .

١٠٣٨ \_ (سي) الجلاس بن عمرو، ويقال: ابن محمد .

قال البخاري: لا يصح حديثه (٢).

وذكره أبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»<sup>(٣)</sup>.

وفي «كتاب» ابن الجارود: جلاس بن عمرو لا يصح حديثه، روى عنه أبو جناب .

<sup>. (</sup>١٥٨/٦)(١)

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الصغير» (٥٦).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» (٢٠٣/١).

### باب الحاء

## من اسمه حَابس وحَاتم وحَاجب

١٠٣٩ ـ (ق) حابس بن سعد، ويقال: ابن ربيعة الطائي اليماني . يقال: إن له صحبة .

قال أبو بكر بن دريد الأزدي (۱) في كتاب «المنثور» تأليفه: استعمله عمر ابن الخطاب على قضاء حمص، ودفع إليه عهده، فأتاه من الغد فقال: يا أمير المؤمنين إني رأيت رؤيا. قال: وما هي ؟ قال: رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا. قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: كنت مع الآية الممحوة، أردد إلى عهدي، فقتل بصفين مع معاوية بن أبي سفيان (۲) [ق٦٠١/أ].

وقال الآجرى: سمعت أبا داود يحدث بحديث: عن حريز قال: سمعت عبدالله بن غابر الألهاني يقول: إن حابس بن سعد الطائي \_ قال أبو داود: وله صحبة \_ كان مع معاوية، وقتل بصفين، وكان على الميسرة، فقتل زيد بن عدى بن حاتم قاتله غدراً، فأقسم عدى ليدفعنه إلى أولياء المقتول، فهرب ولحق بمعاوية، وكان حابس ختن عدى بن حاتم وخال (٣) ابنه زيد .

وقال البخاري : أدرك النبي ﷺ يعد في الشاميين .

وفي «كتاب» أبى القاسم بن عساكر قال حابس يوم صفين:

<sup>(</sup>١) هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي .

انظر ترجمته من « معجم المؤلفين » .

<sup>(</sup>٢) وانظر أيضاً الاستيعاب (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (ق): أبيه، وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » (٣/ ١٠٨) .

### عن أهل الكوفة الموت العيان ولا تنهاهم السبّع المثاني

# أما يعجبك أنا قد كففنا أينهانا كتاب الله عنهم

وقال الحارث بن يزيد: لما كان يوم صفين اجتمع أبو مسلم الخولاني وحابس الطائي وربيعة الجرشي، وكانوا مع معاوية، فقالوا: ليدع كل واحد منكم بدعوة، فقال: أبو مسلم: اللهم اكفنا وعافنا، وقال حابس: اللهم اجمع بيننا وبينهم ثم أبلنا بهم وبينهم ثم احكم بيننا، وقال ربيعة: اللهم اجمع بيننا وبينهم ثم أبلنا بهم وأبلهم بنا، فلما التقوا قتل حابس، وفقأت عين ربيعة، وعوفي أبو مسلم، ققال في ذلك شاعر أهل العراق:

### نحن قتلنا حابساً في عصابة كرام ولم نترك بصفين مُغضباً

وقال جبير بن نفير: أرى خارجة بن جزء العذري رؤيا، فأتى حابساً فقال: أريت أني أتيت باب الجنة، فإذا أنا بمصراعين طويلين وأنت معي وإذا حائطهما شوك طويل، فذهبنا لنلج من بابها فمنعنا، فكأنه جعل لي جناحان فطرت حتى دخلتها، فإذا أنا فيها ملقى منبطح، ثم رأيتك دخلت تمشي من بابها. فقال حابس: تلك الشهادة. فكان كما قال.

وفي «كتاب» أبي أحمــد العسكري: حابس بن سعد الــطائي، وقد روى عن جابر بن حابس عن النبي ﷺ وقيل: إنه ابنه .

وفي حابس يقول الشاعر:

### لما رأى عكاف الأشعريين وحابساً يستن في الطائين

وذكره في الصحابة: أبو منصور الباوردي، وأبو القاسم البغوي، وأبوحاتم بن حبان البستي، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن منده، وأبو القاسم الحمصى، وقال: كان بحمص، ثم ارتحل إلى مصر. كذلك قال: محمد بن عوف، وسليمان البهراني وأبو سليمان بن زبر، ومحمد بن جرير الطبرى، وغيرهم.

بل ولا أعلم متخلفاً عن ذكره منهم .

والذي قاله المزي يقال: إن له صحبة. لا أعلم له فيه سلفاً (١) ، والله تعالى أعلم .

وذكر المزي عن صاحب «تاريخ حمص» أنه قفى في عهد عمر. انتهى، وقد بينا أنه لم يقض شيئاً (٢).

### ١٠٤٠ \_ (خ ت) حابس التميمي والدحيَّة بصري .

زعم المزي أن يحيى بن أبي كثير روى عن ابنه عنه عن النبي ﷺ «لا شَئَ فَي الهام» .

قال: وقيل: عن يحيى عن حية عن أبية عن أبي هريرة . انتهى كلامه ، وفيه تمريض لصحبته ؛ لأنه لم يُصرح بها أولاً ، وذكر هذا وهو مُشعر بألا صحبة له ، وفي ذلك نظر لما ذكره أبو حاتم: له صحبة ، روى عن النبي عَلَيْكُ [ق٢٠١/ب] أنه سمعه يقول: «العين حق»(٣) .

وصرح البخاري سماعه من النبي عَيَالِينُ (٤) وكذلك البغوي وقال: لا أعلم له غيره.

وحكى ابن عساكر عن «سؤالات البرقاني عن الدارقطني» أنه قال عن حابس: مجهول متروك .

ثم إن كثيراً ممن سماهم المصنف لا يعول عليهم في هذا الباب، حيث إنهم يذكرون في كتبهم كل من كانت له رواية عن النبي ريالي وإن لم يثبت له سماع أو إدراك إنما قصدوا من هذا الجمع، لا إثبات الصحبة، وهذا محل بحث أودعناه في افتتاحية الكتاب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) بل له سلف في ذلك، فقد أخذها عن ابن عساكر، ثم إن يعقوب الفسوي ذكره في «المعرفة» (۳۰۸/۲) في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام .

<sup>(</sup>٢) وصفه اليافعي في «مرآة الجنان» (١٠٢/١) بقاضي حمص. والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) «الجوح والتعديل» (٣/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) لم يصرح البخاري بذلك، بل ذكر بإسـناده حديث حابس هذا، والخلاف فيه على يحيى بن أبي كثير وبعض طرقه أنه سمع النبي ﷺ، والبون شاسع .

وكذا صرح بصحبته بسماعه: ابن قانع، والباوردي، وأبو عمر \_ وقال: في إسناد حديثه اضطراب، قال: وليس هو بوالد الأقرع (١) \_ وأبو نعيم الأصبهاني، وابن منده وخليفة بن خياط، والعسكري، وابن سعد (1) ، وابن جرير، وغيرهم .

١٠٤١ \_ (ع) حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل المدني مولى بني عبد المدان.

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٣) .

وفي قول المرزي: قال ابن سعد: كان أصله من الكوفة، فانتقل إلى المدينة فسكنها، ومات بها سنة ست وثمانين ومائة في خلافة هارون، وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. نظر، من حيث أن ابن سعد لم يقل هذا إلا نقلاً عن شيخه قال: في الطبقة السابعة ـ قال محمد بن عمر: أشهدني أنه مولى لبني عبد المدان، وكان أصله من الكوفة، ولكنه انتقل إلى المدينة فنزلها حتى مات بها سنة ست وثمانين ومائة في خلافة هارون، وكان ثقة مأموناً كثير الحديث (٤).

وقال العجلي: (٥) كوفي، سكن المدينة ثقة .

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: قال أبو جعفر البغدادي: سألت أبا عبد الله عن حاتم بن إسماعيل فقال: ضعيف .

وفي قول المزي: وقال البخاري عن أبي ثابت المديني: مات سنة سبع وثمانين

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» (۷/ ۸۲).

<sup>·. (</sup>Y 1 · /A) (Y)

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى » (٥/ ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٥) ترتيب الثقات (٢٣٥).

ومائة. وقال أبو حاتم بن حبان: مات ليلة الجمعة لتسع ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين ومائة. نظر، يبين لك أنه ما رأى «تاريخ البخاري» حالتئذ، إذ لو رآه لما نقل بعض كلامه ونقل عن غيره بعضه \_ أيضاً \_ موهماً أنه أتى بفائدة زائدة على ما عنده، وليس كذلك، ولو نظر كتاب البخاري لرأى فيه: قال أبو ثابت محمد بن عبيد الله \_ يعني المديني \_: مات ليلة الجمعة لتسع (۱) ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين ومائة، هذا لفظه في «التاريخ الكبير»، وقال في «التاريخ الأوسط»: حدثني محمد بن عبيد الله، قال: مات حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل يوم الجمعة لتسع ليال مضين من جمادى الأولى سنة سبع وثمانين ومائة .

وكذا قاله الكلاباذي والقراب في «تاريخه» والباجي (٢) وغيرهم عن البخاري، رحمه الله تعالى .

وأظن الحامل للمزي على ذلك أنه نقله من كتاب «الكمال» معتمداً عليه، وهو في كتاب [ق ٩٤/ب] عبدالغني عن البخاري كما نقله المرزي عن البخاري، والله أعلم، ولم يزد عليه إلا تسمية أبي ثابت، فإن ابن سرور لم يسمه، فأتى هو بفائدة لا حاجة لأحد إليها، وأغفل ما يحتاج إليه.

وفي «كتاب» ابن أبي حاتم - الذي زعم المزي أنه لابد للمحدث من النظر فيه -: ذكره أبي إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: حاتم بن إسماعيل ثقة (٢) انتهى .

<sup>(</sup>۱) كذا حكى المصنف، وفي مطبوعة «التاريخ الكبير» (٧/ ٧٨) لسبع؛ وكذا نقله عنه الكلاباذي كما في المطبوع (٢٦٤) .

والذي في «الـتاريخ الأوسط» (٢/ ٢٢٠) «لست»، ووقع في «الثقات» «لـتسع». والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) التعديل والتجريح (١/ ٥٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٩)، وهــذه العبارة قد سقطت من بعض الــنسخ كما أشار العلامة المعلمي ــ رحمه الله ــ .

وقال على بن المديني: روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها، منها: حديث حابر الطويل في «الحج»، وحديث يحيى بسن سعيد عن جعفر إرساله أثبت (١).

۱۰٤۲ \_ (ق) حاتم بن بكر بن غيلان الضبي أبو عمرو البصري الصيرفي .

خرج إمام الأئمة حديثه في صحيحه، [ق١٠١/أ] وكذلك(٢).

وحاتم احتج بـ البخاري ومسلم، وحديثه عن جعـفر في صحيح مـسلم، وهو عمدة حديث الحج الطويل .

ولذا ما اعتمد الذهبي إلا توثيقه، وقال ابن حجر (الهدي: ٣٩٥): احتج به الجماعة، وقد حدث عنه ابن مهدي .

وأخرج الخطيب في «الكفاية» (ص: ٣٤٧) من طريق على بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا \_ وهو يحيى بن معين \_ : أتينا حاتم بن إسماعيل بشئ من حديث عبيد الله بسن عمر، فلما قرأ علينا حديثاً قال: أستغفر الله، كتبت عن عبيد الله كتاباً فشككت في حديث منها، فلست أحدث عنه قليلاً ولا كثيراً . ا.هـ .

وهذا يدل على تثبته ويقظته .

وفي تاريخ الدوري (٧٢٩) قال ابن معين: رأى حاتم بن إسماعيل محمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم، ولم يسمع منهما شيئًا. وانظر أيضًا (١١٤٨) .

وقال ابن القطان (بيان الوهم: جـ ١. ق ١٠٤ آ) ثقة .

وقال الدارقطني في كتاب «العلل»: ثقة وزيادته مقبولة .

وكل هذا مما فات المصنف . وبالله التوفيق .

(٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١) وفي سؤالات ابن أبي شيبة (١٤٠): ثقة ثبت .

١٠٤٣ ـ (دس ق) حاتم بن حُرَيْث الطائي المَحْري .

قال القاضي أبو الوليد الوَقَثي (١): مَحْرية من جُذام .

قال الرشاطي: رحم الله أبا الوليد أين طى من جذام؟

وفي نوادر أبي على الهجري: بنو مُحْرية من جُذام بضم الميم. انتهى .

رأيت في تاريخ البخاري بخط ابن الأبار وعليه صح: المُحرى. وعلى الميم ضمة .

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه» (۱): عن الصوفي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا الجراح بن مليح ثنا حاتم بن حريث قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ يقول: «من وجد لقحة مصرة فلا يحل صرارها حتى يردها».

ولما ذكره في «جملة الثقات» (٣) قال: روى عن أبي هريرة. روى عنه أهل الشام، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة .

وقال ابن سعد(٤) : مات سنة ثمان وثلاثين ومائة وكان معروفاً.

وفي كتاب ابن عدى (٥): قال عشمان ـ يعني ابن سعيد الدارمي: هو شامي ثقة. قال ابن عدى: وقد روى حاتم غير حديث فتكلم فيه حسب ما تبين له أنه ثقة أو غير ثقة، ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى بن معين، وأرجو أنه لا بأس به.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

<sup>(</sup>۱) هو العلامة : هشام بن أحمد بن خالد الكنانسي الأندلسي الطُّليْطلي . انظر ترجمته من الصلة (۲/۳۵۳) ، وسير النبلاء (۱۹/۱۹۳ ـ ۱۳۳) .

<sup>. (0·9</sup>E) (Y)

<sup>. (</sup>IVA/E) (T)

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٧/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٥) الكامل (٧/ ٤٣٩) . وانظر ـ أيضاً ـ تاريخ الدارمي (٢٨٧) .

١٠٤٤ ـ (ت) حاتم بن سياه المروزي .

روى عنه المترمذي مقروناً بسلمة بن شبيب، كذا ذكره أبـو إسحاق الصريفيني وغيره، والمزي أطلق روايته عنه، فينظر .

١٠٤٥ ـ (ع) حاتم بن أبي صَغِيْرةَ مُسْلم، يكنى أبا يونس القُشيَري . وقيل: الباهلي البصري مولاهم .

قال مسلم بن الحجاج عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل: ثقة ثقة .

وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: ثقة .

وذكره أبو بكر حاتم بن حبان البستي ـ رحمـه الله تعالى ـ في «جمـلة الثقات» (١) وكذلك ابن شاهين (٢) وقال أحمد ابن صالح (٣) العجلي: ثقة .

وفي «تاريخ» أبي سعيد الطبراني: قال يحيى: لم يسمع حاتم من عكرمة شيئاً. وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

وقال ابن سعد (٤): كان ثقة إن شاء الله تعالى .

١٠٤٦ (ت) حاتم بن ميمون أبو سهل الكلابي البصري، صاحب السقط.

قال أبو حاتم ابن حبان (٥): منكر الحديث على قلته، وهو الذي يروى عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة، إلا أن يكون عليه دين ". رواه عنه أبو الربيع الزهراني يعني سليمان بن داود . انتهى .

 $<sup>(1)(</sup>r/r\gamma\gamma)$ 

<sup>(</sup>٢) (٢٨٧) وحكى فيه قول الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) «ترتيب الثقات» (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) المجروحين (١/ ٢٧١) .

وهذا يوضح لك أن المزي إنما نـقل كلام ابن حبـان بواسطة، وهـو قوله: يروى عن ثابت ما لا يشبه حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال.

إذ لو نقله من أصل كتابه لما أغفل منه ما ذكرناه لاحتياجه إلى ذكر راو زائد على ما عنده من قلة الرواة عنده في هذه الترجمة الضيقة، وإلى زيادة تعريف بحال الرجل المترجم باسمه، وأظنه والله أعلم نقله من كتاب ابن الجوزي (١).

### ١٠٤٧ \_ (دق) حاتم بن أبي نصر القنسريني .

قال أبو الحسن بن القطان في كتاب «الـوهـم والإيهام»: لم يرو عنه غير سعد بن هشام وهو مجهول .

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه»، [ق ١٠٧، ب] وذكره أبو حاتم بن حبان البستي في «جملة الثقات»(٢).

# ۱۰٤۸ ـ (خ م د س) حاتم بن وَرْدْنَ بن مروان أبو صالح السعُدى البصرى .

قال أحمد بن صالح العجلى: ثقة .

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» $^{(7)}$ ، قال: روى عنه ابنه $^{(1)}$  محمد بن حاتم بن وَرُدان، وذكره ابن خلفون في «الثقات» $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>۱) يعني الـضعفا، (۷۰۳). وصدق ظن المـصنف فعبـارة المزي هي عين عـبارة ابن الجوزي .

<sup>(1) (1/271).</sup> 

<sup>. (</sup>YI·/A) (Y)

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، والذي في مطبوعة الثقات (٦/ ٢٣٧) صالح بن حاتم، وكذا سمى ابنه صالحاً المزي وابن حجر، فلعلم سبق قلم من المصنف، أو نقله من نسخة محرفة .

<sup>(</sup>٥) ومما فات المصنف، والمزى وابن حجر .

ما ذكره الأجري في سؤالاته (١٠٩٨) عن أبي داود قال: حاتم بن وردان ثقة .

### ١٠٤٩ (س) حَاجب بن سليمان بن بسام أبو سعيد (١) المنبجي .

قال أبو الحسن الدارقطني في كتاب «العلل»: لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه، روي عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قبل النبي على نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: أنه كان يقبل وهو صائم (٢).

وقال أبو عبدالله بن منده: مات بمنبج سنة خمس وستين ومائتين. رأيته في «كتاب» الصريفيني ومن خط ابن سيد الناس أيضاً.

وقال مسلمة: روى عن ابن أبي رواد وابن المديني ومؤمل أحاديث منكرة (٢) ، وهو صالح يكتب حديثه أنبأ عنه النيسابوري أبو بكر ثقة .

١٠٥٠ \_ (م د ت) حاجب بن عمر بن عبد الله بن إسحاق أبو خشينة الثقفي البصري .

روى عن الحكم بن عبد الله بن إسحاق قاله ابن حبان في كتاب «الثقات» (١٤) ، وخرج حديثه في «صحيحه» .

وعبارة الدارقطني لا تدل على الطعن في حاجب، بل العكس فالدارقطني يعتذر له ويبين أنه رجل حافظ، لم يكن له كتاب فهو يعتمد على حفظه، ولا ضير عليه إذا أخطأ في حديث بل وعشرة .

ولذا قال الذهبي: الحافظ الرحال. ووثقه في غير موضع .

وقال الزيلعي (نصب الراية: ١/ ٧٥): وحاجب لا يعرف فيه مطعن، وقد حدث عنه النسائي ووثقه، وقال في موضع آخر لا بأس به .

<sup>(</sup>١) في (ق) أبو سعد، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) وكذا في السنن \_ أيضاً \_ (١/٦٦١) .

<sup>(</sup>٣) وهذا لم يعول عليه أحد ولا التفت إليه . ومسلمة متكلم فيه، وقال الذهبي: لم يكن بثقة. ثم أين كانت هذه المنكرات من النسائي وغيره من الأثمة الذين وثقوه وحدثوا عنه؟!، والله أعلم .

<sup>. (</sup>YTA/1) ( E)

مات سنة ثمان وخمسين ومائة نيما رأيته في كتاب الصريفيني .

قال أحمد بن صالح العجلي (١): بصري ثقة .

وفي كتاب «الكني» للدولابي: روى عنه زيد بن حباب .

وفي كتاب «الضعفاء» لأبي العرب حافظ القيروان والساجي: قال ابن عيينة: كان يرى رأى الإباضية .

وقال أبو عبيد الآجري (٢): سمعت أبا داود يقول: حاجب بن عمر أحد الأحدين رجل صالح .

وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

١٠٥١ \_ (دس) حاجب بن المُفضَّل بن المهلَّب بن أبي صُفْرة ظالم بن سارق الأزدي البصري .

ذكره الحافظ ابن حبان في «جملة الثقات»، وكذلك ابن خلفون .

وفي «كتاب» أبي إسحاق الصريفيني: وقال قتيبة عن حاجب أبي المفضل .

۱۰۰۲ \_ (م كد) حاجب بن الوليد بن ميمون الأعور أبو أحمد المؤدب الشامى .

قال صاحب «زهرة المتعلمين»، والصريفيني: روى عنه مسلم (۳) أحد عشر حديثاً.

<sup>(</sup>١) ترتيب الثقات (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) السؤالات: (٦٩٥).

<sup>. (</sup>TTA/T) (T)

## من اسمه الحسارث

### ١٠٥٣ \_ (س) الحارث بن أسد بن معقل الهمداني المصري .

قال أبو إسحاق الصريفيني: يكنى أبا الأسود، وقيل: أبو الأسد، وكناه مسلمة في كتاب «الصلة» تأليفه أبا الأسود، وقال: كان يخضب بالحناء، أنبأ عنه علان.

### ١٠٥٤ \_ الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله .

ذكر الحافظ أبو بكر في "تاريخ بعداد" (۱) عن إسماعيل بن إسما السراج قال: قال لى أحمد بن حنبل يوماً: بلغني أن المحاسبي يكثر الكون عندك فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. فقلت: [ق ١٠٨] السمع والطاعة، وسرني هذا الابتداء من أبي عبدالله، فقصدت الحارث وسألته الحضور وأصحابه فلما حضروا عند المغرب وصعد أحمد غرفة فاجتهد في ورده إلى أن فرغ وصلى الحارث وأصحابه العتمة، وقعدوا بين يديه وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة فأخذ في الكلام وأصحابه يرعد وهو في كلامه، فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبي عبد الله فوجدته يبكي حتى غمي عليه، فانصرفت إليهم ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا فقاموا وتفرقوا فصعدت إلى أبي عبدالله وهو متغير الحال، فقلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبدالله؟ فقال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا من يمكي ما وصفت من رأيت عند ما وصفت من وصفت من عليه ما فصفت من وصفت من وصفت من وصفت من وصفت من عليه علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل، وعلى ما وصفت من

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۱۶) .

أحوالهم لا أرى لك صحبتهم، ثم قام(١) وخرج.

وقال البرذعي (٢): سئل أبو زرعة عن المحاسبي وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه.

قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله تعالى عبرة فليسس له في هذه عبرة بلغكم أن مالكاً أو الثوري أو الأوزاعي أو الأئمة المتقدمين صنفوا كتباً في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم قد خالفوا أهل السعلم يأتونا مرة بالمحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.

وقال النصرآبادي (٣): بلغني أن المحاسبي تكلم في شئ من الكلام، فهجره أحمد، فاختفى في داره ببغداد، ولم يصل عليه إلا أربعة نفر.

قال الخطيب: كان أبو عبد الله أحمد يكره للحارث نظره في الكلام وتصانيفه في الكتب ويصد الناس عنه .

وفي «تاريخ» أبي يعقوب القراب: هجره أحمد ورُوَيْم والجنيـد لما تكلم في شيئ من الكلام (•).

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في الميزان (۲/ ١٦٥): وهذه حكاية صحيحة السند منكرة، لا تقع على قلبي، استبعد وقوع هذا من مثل أحمد ١.هـ.

<sup>(</sup>٢) سؤالات، البرذعي (٢/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وهو تصحيف، وصوابه المنصرآباذي ـ بذال معجمة ـ وهو الإمام أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محموية الخراساني النيسابوري. ونصرآ باذ محلة بنيسابور .

انظر ترجمته من تاریخ بغداد (۱۲۹/۱ ـ ۱۷۰) وسیر أعلام النبلاء (۲۲۳/۱٦) وغیر ذلك .

<sup>(</sup>٠) كتب بالأصل آخر الجزء السادس عشر من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد =

ولهم شيخ آخر يقال له :

١٠٥٥ - الحارث بن أسد السمرقندي . يكني أبا الليث .

روى عن أبي مقاتل حفص بن سالم السمرقندي . وآخر يقال له :

### ١٠٥٦ \_ الحارث بن أسد العتكى الدبوسي السُغْدى(١) .

يروى عن سعد بن الأحوص الدبوسي، كتب عنه: القاسم بن سهل السمر قندي المعروف القُزْغُنْدي (١) ، إن لم يكن الذي روى عنه محمد بن جعفر الكبوذنجكثي (٦) فغيره .

ذكرهما الإدريسي في «تاريخ» سمرقند .

<sup>=</sup> لله المتعال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآلـه وصحبه خير صحب وحسبنا الله ونعم الوكيل يتلوه في الجزء السابع عشر ولهم شيخ آخر .

الجزء السابع عشر من كتاب إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

<sup>(</sup>۱) بضم السين المهملة، وسكون الغين المعجمة نسبة إلى سُغُد وهي ناحية من نواحي سمرقند .

انظر « الأنساب » (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) بضم القاف وسكون الزاي وضم الغين المعجمة وسكون المنون وفي آخرها الدال المهملة .

هذه نسبة إلى قزغند وظني أنهما من قرى سمرقند منها: أبو محمد القاسم بن سهل بن محمود والقزغندي، كتب عن الحارث بن أسد العتكي الدَّبُوسي، روى له محمد بن بكر بن محمد بن أحمد الفقيه ا.ه. .

 <sup>(</sup>٣) بفتح الكاف، وضم الـباء المنقوطة بواحدة، وفتح الذال المعــجمة، وسكون النون،
وفتح الجيم والكاف وفي آخرها الثاء المثلثة .

وهذه نسبة إلى كبوذ نجكث وهي من مدن سمرقند، انظر الأنساب (٢٨/٥) .

١٠٥٧ ـ (و) الحارث بن أسد الأفريقي، صاحب مالك بن أنس . توفي سنة ثمان ومائتين .

### ١٠٥٨ ـ الحارث بن أسد أبو على العكى .

حدث عنه يحيى بن عثمان بن صالح في ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، ذكرهما ابن يونس في «تاريخه»، وذكرناهم للتمييز (١).

### ١٠٥٩ \_ (ق) الحارث بن أقيش، ويقال: وُقيش

يعد في البصريين له صحبة، كذا ذكره المزي ولم ينسبه

ونسبته العُكْلي ويقال: العَوْفي، وذلك أن ولد عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طانجة، يقال لكل منهم عكلى باسم أمة حضنتهم فنسبوا إليها(٢).

قال أبو عمر بن عبد البر<sup>(۳)</sup>: يقال إنه كان حليفاً للأنصار يعد في البصريين، [ق٨٠١/ب] حديثه عنــد حماد بن سلمة عن داود بن أبي هــند عن عبدالله ابن قيس عنه مرفوعاً: «إن في أمتي لمن يشفع في أكثر من ربيعة ومضر».

وفيه أيضاً: قال ﷺ « من مات له ثلاثة من الولد» وهو حديث حسن.

ومن حديثه \_ أيضاً \_ أن رسول الله ﷺ كتب لـبنى زهير بن أقسيش حي من

<sup>(</sup>١) وممن يسمى أيضاً: الحارث بن أسد اثنان :

الحارث بن أسد بن معقل الهمداني أبو الأسود المصري، والحارث بن أسد بن عبدالله قاضي سنجار .

ترجمها الخطيب في المتفق (٢/ ٧٦٧ \_ ٧٦٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر «اللباب» (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ٢٨٨) .

عكل. يرويه أبو العباس<sup>(۱)</sup> بن الشخير عن رجل منهم انتهى كلامه .

وفيه رد لـقول أبي القاسم البغوي: ولا أعلم لـلحارث غير هـذا الحديث ـ يعنى ـ حديث: «إن في أمتى لمن يشفع» .

ونسبه ابن قانع (۲) : الحارث بن أقيس بن زهير بن وقسيش بن عبيد بن كعب بن عوف بن الحارث [بن عدي بن عوف بن وائل .

وسماه العسكري: الحارث (٣)] بن زهير بن وقيش .

وفي «مسند» (٤) أبي يعلى الموصلي: الحارث بن وقش أو وقيش (٥) .

١٠٦٠ \_ (د ت س) الحارث بن أوس وقيل الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي حجازي .

سكن الطائف له صحبة كذا ذكره المزي .

وفي كتاب «الطبقات الكبير» (١٦) لابن سعد: في ذكر من نــزل من الطائف من الصحابة: الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي.

أنا عفان بن مسلم ويحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، فقال: كذلك أفتاني رسول الله عليه المسلم .

<sup>(</sup>١) كذا في (هـ)، (ق) وهو تحريف، والصواب: أبو العلاء. كما في مطبوعة الاستيعاب .

<sup>(</sup>٢) «المعجم»: (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ق) .

<sup>(</sup>٤) (٣/٣٥)، وليس فيه سوى: وقيش. والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) وقال ابن عبد البر هما واحد .

<sup>. (0/</sup>Y/0 - 7/0) (T)

وأنبأ أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي بهذا الحديث، وأخطأ في اسمه فقال: ثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج بن عبدالملك عن عبدالرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن عبدالله بن الحارث بن أوس قال: سمعت النبي عليه يقول: « من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت». قال محمد ابن سعد: إنما هو الحارث بن عبد الله بن أوس كما حفظ أبو عوانة عن يعلي بن عطاء. ثم قال: الحارث بن أوس أألثقفي قد صحب النبي علي بن عطاء. ثم قال: الحارث بن أوس أألثقفي قد صحب النبي علي وروى عنه .

وكذا فرق بينهما جماعة، منهم: أبو حاتم البستي في كتاب «الصحابة» ( $^{(7)}$ ) والبرقي، قال: وهو الحارث بن عبد الله بن أوس بن ربيعة بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قيسي وهو ثقيف، وأبو حاتم الرازي وجزم بأن عمرو بن أوس  $^{(7)}$  أخوه، وهو رد لقول المزي: يقال إنه أخوه، بصيغة التمريض.

### ١٠٦١ ـ (دس ق) الحارث بن بلال بن الحارث المزني .

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، ولما خرج الإمام أحمد حديثه (٤) قال: لا أقول به وليس إسناده بالمعروف.

ولما ذكره ابن منده في كتاب «الصحابة»: قال أبو نعيم (٥): الصواب الحارث ابن بلال بن الحارث عن أبيه، والأول وهم فيه نعيم (٦) عن الدراوردي عن ربيعة عن بلال بن الحارث عن أبيه يرفعه.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة ( الطبقات ) أويس . بالتصغير .

<sup>(</sup>٢) (٧٦/٣)، تبعاً للبخاري في اتاريخه الكبير ، (٢/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح (٣/ ٧٧)، وانظر ـ أيضاً ـ (٣/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٤٦٩) وانظر ـ أيضاً ـ مسائل عبد الله : (٩٣٤) .

<sup>(</sup>٥) « المعرفة » (جـ ١ ق ١٧٥ ب ) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٣٨٥): قد رواه الدارمي في «مسنده» (١٨٥٥) .

وقول المزي ومن الأوهام :ـ

### - الحارث بن البيلماني .

في ترجمة محمد بن الحارث بن البيلماني يحتاج إلى نظر يتعرف به من هو الواهم، فإن عبد الغني لم يذكره في «الكمال»، والله أعلم .

### ١٠٦٢ - (ت س) الحارث بن الحارث الأشعري الشامى .

له صحبة، روى عنه (ق٩٠/١) ابن سلام: «إن الله أمر يحيى بن زكريا، الحديث» وليس له غيره. انتهى جميع ما ذكره به الشيخ .

وقد قال الحافظ أبو نعيم (۱): يكنى أبا مالك روى عنه: ربيعة الجرشي، وعبد الرحمن بن غنم (۲) الأشعري، وأبو سلام ممطور، وشريح بن عُبيد الحضرمي، وشهر بن حوشب، وغيرهم .

وقال ابن الأثير: ذكر بعض العلماء أن هذا الحارث بن الحارث الأشعري ليس هو أبا مالك وأكثر ما يرد هذا غير مكني، قال: وقاله كثير من العلماء منهم: أبو حاتم الرازي، وابن معين، وغيرهما. وأما أبو مالك الأشعري فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه، وقال: ذكر أحمد في «مسند الشاميين» الحارث الأشعري وروى له حديث: «إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام». ولم يكنه.

وقال أبو المفتح الأزدي<sup>(٣)</sup> وأبو صالح المـؤذن في كتاب «الصحـابة» الحارث الأشعري تفرد عنه أبو سلام .

وألزم الدارقطني (٤) الشيخين إخراج حديثه .

<sup>(</sup>۱) معرفة الصحابة (جـ ۱. ق ۷۳ ب) .

<sup>(</sup>٢) في « ق » غانم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) « المخزون »: (٥٤) .

<sup>(</sup>٤) «الإلزامات» (ص: ١٣٠) وفيه مسلم فقط، والله أعلم .

وكناه ابن قانع (١): أبا ظيبة .

وفي كتاب ابن حبان (٢): أبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن مالك، سكن الشام، حديثه عند أبي سلام وولده وأهل الـشام، وكذا قاله أبو الـفرج البغدادي .

وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم له إلا هذا يعني حديث يحيى وحديث آخر بسنده من حديث أبي ثوبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام .

وقال العسكري: أبو مالك الأشعري اسمه الحارث، وقال بعضهم: هو كعب بن مالك. نيزل الشام، روى عنه: أبو سيلام، وأبو مُعانق أو ابن مُعانق، وإبراهيم بن مقسم مولى هذيل، وعبد الرحمن بن غُنم وشهر.

قدم على النبي عَلَيْهُم وأصحابه في سفينة ومعه فرس أبلق فلما أرسوا وجدوا إبلاً كثيرة للمشركين فأخذوها ثم مضى إلى النبي عَلَيْهِ فأخبره بذلك، فقال الذي عند النبي للنبي عَلَيْهِ: أعطنا من هذه الإبل، فقال عَلَيْهِ: «اذهبوا إلى أبي مالك فأتوه فقسمها أخماساً فبعث الخمس إلى النبي عَلَيْهُ، ثم أخذ ثلث ما بقى فقسمه بين أصحابه والثلثين بين المسلمين، فقالوا للنبي عَلَيْهُ: ما رأينا مثل ما صنع أبو مالك في هذا المغنم، فقال النبي عَلَيْهُ: لو كنت أنا ما صنع أبو مالك أبي هذا المغنم، فقال النبي عَلَيْهُ: لو كنت أنا ما صنع أبو مالك ».

رواه عن على بن الحسين ثنا عـمر بن الخطاب ثنا حسان (۲) بن غالب ثنا ابن لهيعة عن عياش بن أبي عياش عن إبراهيم بن مقسم مولى هذيل عنه .

<sup>(</sup>١) المعجم (١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٧٥) وليس فيه: وولــده، وزاد: وقد قيل أن اسم أبي مالك الأشــعري كعب بن عاصم .

<sup>(</sup>٣) في (ق): حسين، وهو خطأ من الناسخ .

وحسان بن غالب متروك متهم بالوضع .

وفي الصحابة: ـ

١٠٦٣ ـ الحارث بن الحارث أبو المخارق الغامدي .

ذكره العسكري<sup>(۱)</sup>.

١٠٦٤ ـ والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي .

قال أبو نعيم (٢) : قتل يوم أجنادين ولا تعرف له رواية .

١٠٦٥ ـ و الحارث بن الحارث بن كلدة الثقفي .

ذکره أبو عمر (۳)

### ١٠٦٦ ـ و الحارث بن الحارث الأزدى .

قال أبو عمر  $^{(1)}$ : حديثه في «الحمد عند الأكل والشرب» عند مروان الفزاري عن محمد بن قيس عن عبد الأعلى بن هلال  $^{(0)}$  عنه .

ذكرناهم للتمييز . [ق ١٠٩/ب] .

١٠٦٧ ـ (د س) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي . ولد بأرض الحبشة ، قاله المزي (١)

<sup>(</sup>۱) بل صرح ابن أبي حاتم ـ تبعاً لأبيه ـ (الجرح: ٣/ ٧٢)، وأبو نعيم (المعرفة: جـ١: ق ١٧٣)، وابن عبد البر وغير واحد بان له صحبة .

وذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٦١) ضمن الصحابة، ولم يجزم بصحبة. والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (جـ ١ ق ١٧٢ ب) . وانظر الاستيعاب (٣٤٨/١)، والأسد .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١/ ٢٨٩) .

وقال: كان من المؤلفة قلوبهم معدود فيهم، وكان من أشراف قومه .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبراني ضمن ترجمة الحارث بن الحارث النامدي ( المعجم الكبير: ٣/ ٢٦٨) وتبعه أبو نعيم « المعرفة » [ جد ١ . ق ١٧٣ أ ] .

<sup>(</sup>٦) حكاه البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٦٤) عن الزهري .

وفي «كتاب» ابن الكلبي: هو أخو محمد بن حاطب، والحارث أسن وقيل إنه كان الساعى أيام مروان لما كان أميراً على المدينة لمعاوية

وقال ابن إسحاق في "تسمية من هاجر إلى الحبشة من بني جمع"): الحارث بن حاطب، قال ابن إسحاق: وزعموا أن أبا لبابة والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله علية إلى بدر فردهما وضرب لهما بسهم مع أصحاب بدر. كذا ذكره عنه ابن منده، ورد ذلك عليه ابن الأثير (٢) بأن ابن إسحاق إنما قال في المهاجرين: حاطب بن الحارث قال، والذي رده من بدر هو الحارث بن حاطب الأنصاري، وهذا ولد بالحبشة ولم يقدم المدينة إلا بعد بدر. كذا ذكره، وهو مردود بما ذكره أبو أحمد العسكري: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب.

قال مصعب الزبيري: كان الحارث بن حاطب من مهاجرة الحبشة بقي إلى أيام ابن مروان، وكان الحارث يلي المساعي في أيام مروان، وروى عن عروة بن الزبير: أن أبا لبابة والحارث بن حاطب خرجا مع النبي سي النبي في الله بدر فردهما .

وفي «كتاب»<sup>(٣)</sup> ابن حبان: له أخ آخر اسمه سعيد ولا صحبة له .

وزاد الزبير: عبدالله بن حاطب، قال: والحارث من مهاجرة الحبشة وكان يلي المساعي في أيام مروان سعى على عمرو وحنظلة .

فهذا كما ترى أعلم الناس بقريش ذكر أنه من مهاجرة الحبشة، كذلك عمه،

<sup>(</sup>١) السيرة ( ص : ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وتعقبهما ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣٢٣/١) وأبان وهمهما .

قال ابن حجر (الـتهذيب : ١٣٩/٢): وقد وهم ابن منده والعـسكري في هذا، وإنما هذا القدر ـ أى رد رسول الله ﷺ ـ في ترجمة من بعده، يعني الحارث بن حاطب بن عمرو ١.هـ .

<sup>(</sup>٣) « الثقات » (٣/ ٧٨) .

وقال عِروة بن الزبير كما روى ابن منده، عن ابن إسحاق: سواء .

وقول ابن الأثير: ابن إسحاق إنما قال: حاطب بن الحارث ذكره عنه زياد وسلمة، ليس يصلح أن يرد به على ابن منده؛ لأن ابن إسحاق له مصنفات رواها عنه جماعة من الأثبات غير سلمة وزياد فلعل ابن منده رأي ما نقله عنه في رواية من تلك الروايات، والله تعالى أعلم.

### [وفي الصحابة: \_

١٠٦٨ - الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية .

ذكره أبو عمر وذكر مات بخيبر (١) ](٢) .

١٠٦٩ ـ الحارث بن حَسَّان بن كَلَدة البكري الذهلي العامري ويقال: الربعي .

ذكره المزي هكذا، وذهل وعامر لا يجتمعان في نسب إلا بطريق تجوّز، وأما الربعي وبكر وذهل وربيعة فلا تغاير بينهم فإن ذهل بن شيبان من بكر وبكراً من ربيعة، فإذا قيل: ذهلي فهو بكري وربعي (٢).

وفي كتاب «الصحابة» للترمذي: الحارث بن يزيد بن حسان .

وفي كتاب أبي عمر بن عبد البر $^{(1)}$ : ويقال حريث بن حسان البكري $^{(0)}$ وهو الصحيح .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ق) .

<sup>(</sup>٣) سبقه إلى هذا ابن الأثير في (أسد الغابة: ١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) وهم المصنف على أبي عمر، وقد تابع الحافظ ابن حجر المصنف على هذا الوهم، والصواب ما جاء في مطبوعة «الاستيعاب» ويقال: حريث بن حسان، والأكثرون يقولون الحارث بن حسان البكري، وهو الصحيح إن شاء الله ١.هـ.

وقال البغوي: كان يسكن البادية وقدم المدينة، ولا أعلم له إلا حديث قيلة . وفي «كتاب» العسكري: الشيباني .

وقال أبو الفتح الأزدي<sup>(۱)</sup> : لا يحفظ أن أحداً روى عـنه إلا أبا وائل، رواية من روى عاصم عن الحارث وهم<sup>(۲)</sup> .

وفي كتاب « الردة والفتوح »: يسق عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الحارث بن حسان الذهلي قال: وقع بيننا وبين تميم أمر بالبحرين اعترضنا على العلاء بن الحضرمي وجلسنا عنه، فبعث رجلاً من بني تميم إلى النبي على بأن ربيعة قد كفرت ومنعت الصدقة، فبلغ ذلك ربيعة فبعثوني بطاعتهم. الحديث.

وفي «كتاب» الشيرازي: لقبه عترس.

### ١٠٧٠ ـ (بخ ص) الحارث بن حصيرة أبو النعمان الأزدي الكوفي .

ذكره الـدارقطني [ق ١١٠/أ] في كتاب « الجـرح والتعـديل » فقال: شـيخ للشيعة يغلو في التشيع (٣) .

وقال أبو الفتح الأزدي: فيما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات»: الحارث ابن حصيرة كأن البن حصيرة زائغ. وسألت أبا العباس ابن سعيد قلت: الحارث بن حصيرة كأن علته غير علة الناس ؟ فقال: كان مذموم المذهب أفسدوه. وقال ابن خلفون: تكلم في مذهب الحارث هذا وهو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين .

وقال ابن نمير: ثقة كوفي أزدي. وكذا قاله ابن صالح .

<sup>(</sup>١) «المخزون»: (٥٢) .

<sup>(</sup>٢) وقال ابن كثير(البداية: ٣/ ٧٦): والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث .

<sup>(</sup>٣) وانظر \_ أيضاً \_ الضعفاء له (١٥٨) .

وقال الآجري عن أبي داود<sup>(١)</sup>: شيعي صدوق .

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه».

وفي «كتاب» أبي جعفر العقيلي (٢): الحارث بن حصيرة شيعي خشبي يؤمن بالرجعة له حديث منكر لا يتابع عليه.

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٣)، وكذلك أبو حفص بن شاهين (٤). وفي التابعين : \_

### ١٠٧١ ـ الحارث بن حصيرة .

كوفى قال: قدمت البصرة مع على بن أبي طالب ...

روى عنه ابنه حصيرة .

قال أبو حاتم (٥): يكتب حديثه ذكرناه للتمييز .

### ١٠٧٢ \_ (م) الحارث بن خُفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الشقات»(١)، وخرج حديثه في «صحيحه».

وفي الموضع (٤١٣) سئل عن الحارث بن حصيرة، فقال: ثنا أبو غسان، قال: سمعت جريراً يقول: كان الحارث بن حصيرة شيخاً طويل الصمت يُصر على أمر عظيم من التشيع ا.ه. .

<sup>(</sup>١) السؤالات (٨٤).

<sup>(</sup>٢) « الضعفاء الكبير » (٢/٦٦١) بل حكاه عن يحيى بن معين، وزاد المصنف بعض ألفاظ .

<sup>. (</sup>۱۷٦/٦) (٣)

<sup>(</sup>٤) (٢٦٨)، وحكى فيه قول ابن معين: لا بأس به .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٣/ ٧٢) .

<sup>. (179/8) (7)</sup> 

وزعم ابن حجر في «التهذيب» (١٤١/٢) أن له صحبة، وانظر الإصابة (٢/ ٢٧٨).

#### ١٠٧٣ ـ (د) الحارث بن رافع بن مكيث الجُهَمى .

ذكره في «الصحابة» أبو موسى الأصبهاني (١) الحافظ.

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات» (٢)، وخرج حديثه، في «صحيحه» وكذا أبو عوانة .

وذكر بعض المصنفين من المتأخرين (٣): لا يعرف إلا بحديث واحد .

#### ١٠٧٤ - (صد) الحارث بن زياد السَّاعدي، قيل إنه بدرى .

يعد في الكوفيين. كذا قاله المزي.

وفي «معجم» البغوي أبي القاسم: سكن المدينة ولا أعلم له غير هذا الحديث ـ يعنى فضل الأنصار .

وقال أبو صالح المؤذن: تفرد عنه حمزة بن أبي أسيد(١) .

وفي «كتاب» (٥) ابن قانع: هو خال البراء بـن عازب. وروى عنه عـن خاله الحارث بن زياد حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه .

وأما أبو القاسم البغوي فزعم أن خال البراء اسمه الحارث بن عمرو . وكذا قاله الباوردي وابن زبر وغيرهما .

#### ١٠٧٥ \_ (د س) الحارث بن زياد الشامي .

روى عن : أبي رُهُم .

روی عنه: یونس بن سیف .

<sup>(</sup>١) بين الحافظ ابن حجر في ﴿ الإصابةِ » (١/ ٣٨٦) أنه وهم .

<sup>. (17 - /8) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) قال ابن القطان في « بيان الوهم »: لا يعرف .

<sup>(</sup>٤) وبه قال «أبو الفتح الأزدي»، المخزون (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٥) « المعجم » (١٩٤) .

هذا جميع ما ذكره المزي، وهذا الرجل مختلف في صحبته .

روى الحسن بن سفيان عن: قتيبة عن الليث عن معاوية بن صالح عن يونس ابن سيف عن الحارث بن زياد أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب».

رواه الحسن بن عرفة عن قتيبة وقال فيه: الحارث بن زياد صاحب رسول الله وهذه الزيادة وهم، ورواه أسد بن موسي وآدم وأبو صالح عن الليث عن معاوية بن صالح فقالوا: عن الحارث عن أبي رهم عن العرباض وهو الصواب ذكره أو نعيم (۱) وغيره (۲)

ولما ذكره أبو القاسم البغوي في «الصحابة» من غير تردد روى له حديث معاوية، قال: ولا أعلم للحارث حديثاً غيره .

وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة حمديثه في «صحيحه» وكذلك [ق ١١/ب] ابن حبان، وذكره في «ثقات التابعين» (٣) ، قال: وروى عن أبي رهم وأدرك أبا أمامة .

وقال البزار: لا نعلم كبير أحد روى عنه .

وقال أبو الحسن [ابن] (١٤) القطان: حديثه حسن .

وزعم بعض المصنفين من المتأخرين (٥) أنه مجهول، وهو قول لم يسبق إليه

<sup>(</sup>١) المعرفة (جــ ق ١٧٤ ب ) .

<sup>(</sup>٢) وعزاه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٨٨٤) .

<sup>. (177/2)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من (ق) .

<sup>(</sup>٥) في الحاشية بخط ابن حجر: يشير بهذا إلى الذهبي ـ رحمه الله ـ فإنه كذلك قال في «الميزان»، والذهبي قد شرط في مقدمة كـتابه إذا أطلق في الرجل أنه مجهول فهو قول أبي حاتم فيه، فعلى هذا قد سبق إلى تجهيله أبو حاتم ـ والله أعلم . ولكنه عاد في «التهذيب» وقال: الذي قال أبو حاتم إنه مجهول آخر غيره فيما =

ولا يعتمد ذو لب عليه، لأن هذا الرجل من عادته في تصنيفه التقصير، وليس له في العلم تصرف بصير لاسيما وقد رأى تصنيف رجل هو عنده بخارى زمانه (۱) ، ولم يذكر من حاله سوى روايته عن أبي رهم ورواية يونس عنه فقط إلا ما أتعب به خاطره وخاطر من ينظر في كتابه بقوله: \_ على عادته \_ روى له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً أنباً به ابن أبي ابن عمر وابن البخاري وأحمد بن شيبان وزينب وابن خطيب المزة وشامية يذكره، والله تعالى أعلم .

١٠٧٦ ـ (دق) الحارث بن سعيد، ويقال: ابن ينزيد العُتقي المصري، ويقال: سعيد بن الحارث.

والأول أصح. كذا قاله المزي، ولم يتجه لي صواب قول من خطئه، فكن منه على حذر، فإني لم أر أحد خطأ الثاني وصوب<sup>(۲)</sup> غيره، هذا ابن يونس لما ذكره منفرداً بذكره أباه [ نص ]<sup>(۳)</sup> على القولين من غير دفع أحدهما.

<sup>=</sup> يظهر لي، نعم قال أبو عمر بن عبد البر في صاحب الترجمة: مجهول، وحديثه منكر ا.هـ .

<sup>(</sup>۱) وهذا إسراف وغلو يدل على مدى حنق وحقد المصنف على أهل العلم، وبشؤم معصيته هذه أخمد الله ذكره وأعلى ذكر المزي والذهبي ـ رحمهما الله ـ ولاقت مؤلفاتهما استحسان علماء الأمة على مر العصور، وانتشرت في الآفاق بما لم يكن للمصنف، جزاءاً وفاقاً، والله يعفو عنا وعنه .

<sup>(</sup>٢) ترجـم الدارقطـني في «المـؤتلف» (١٨٠٥، ٢١١٢)، والـسمعـاني في الأنـساب (٣٨٦/٨) للحارث بن سعيد حسب، ولم يذكرا غيره .

وفي «الإكسمال» لابن ماكسولا (٧/ ٥٠): الحارث بن سسعيد، وقسيل سعيسد ابن الحارث قاله: ابن يونس .

وهذا خلاف ما حكى المصنف، ولعله مستند المزي فيما ذهب إليه .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ق) .

وقال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»: لا تعرف له حال .

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه» وسكت أبو محمد الإشبيلي عن حديثه سكوته المشعر بقبول حديثه لصحته عنده .

وقول المزي: قال ابن أبي داود المعتقي بطن من غافق. وسكوت عنه مشعر بصحته عنده، والذي رأيت بصحته عنده، وليس كذلك، فإني لم أر من قاله قبله ولا بعده، والذي رأيت في كتاب «الأنساب»: العُتقي من قبائل شتى .

قال الرشاطي والدارقطني: وذلك أن العتقاء إنما هم جُمَّاع من حَجر حمَير ومن سَعْد العشيرة ومن كنانة مُضر وغيرهم (١)

وقال أبو سعيد بن يونس: العتقاء الذين ينسب إليهم ليسوا من قبيلة واحدة هم جمع من قبائل شتى (٢).

وقال السمعاني (T): العتقي بضم العين وفتح الـتاء المثناة من فوق وفي آخرها قاف هذه النسبة إلى العتقيين والعتقاء، وليسوا من قبيلة واحدة وإنما هم جمع من قبائل شتى، منهم من حجر حمير، ومن كنانة مضر، ومن سعد العشيرة، وغيرهم . انتهى .

وكذا قاله وضبطه أبو على الجياني في كتاب «التقييد» (٤).

وزعم [عمر] (٥) الحميري في كتاب «تثقيف اللسان» (٦) أن العامة تقول

<sup>(</sup>١) وانظر \_ أيضاً \_ «اللباب» لابن الإثير (٢/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه أبو على الجياني في "تقييد المهمل" (ق: ٨٤).

<sup>(</sup>T) الأنساب (٨/ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) (ق: ٨٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من (ق) .

 <sup>(</sup>٦) (ص: ٢٦٧) ومؤلفه هو: أبو حقص عمر بن خلف بن مكي الحميري الصقلي .
انظر ترجمته في «المعجم» آخر الكتاب .

عبدالرحمن العتقي بفتح التاء، قال: والصواب بضمها .

وأفاد بعض المصنفين من المتأخرين أنه ليس له غير حديث واحد ـ فيـما أحسب ـ في سجود القرآن العظيم .

## ١٠٧٧ - (د س) الحارث بن سليمان الكندي الكوفي .

خرج الحاكم أبو عبد الله حديثه في «صحيحه» وكذلك أبو حاتم البستي وذكره في «جملة الثقات» (١) ، وكذلك ابن خلفون ولما ذكره أبو العرب في جملة الضعفاء نسبه فزارياً .

## ١٠٧٨ ـ (ع) الحارث بن سويد، أبو عائشة التيمي الكوفي .

ذكروه في الصحابة. [ق ١١١/أ] وهو وهم اشتبه عليهم بالحارث بن سويد بن الصامت، قاله غير واحد من العلماء، ونصوا على أن هذا من أصحاب ابن مسعود، وهو الصواب.

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» (٢): الحارث بن سويد بن مقلاص أبو عائشة التيمي الكوفي الأعور صلى عليه عبدالله بن يزيد الأنصاري لما مات. وخرج حديثه في «صحيحه».

وفي كتاب «التعديل والتجريح» (٣): توفي سنة إحدى وسبعين .

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة، سمعت يحى بن معين يقول: مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وكذا ذكره القراب .

وقال أحمد بن صالح: ثقة .

وفي «تاريخ البخاري الكبير» (٤) : عن إبراهيم التيمي قال: إن كان الرجل من

<sup>. (178/7)(1)</sup> 

 $<sup>(17\</sup>sqrt{\xi})(7)$ 

<sup>(</sup>٣) للباجي (١/ ٥١٥)، ولكن حكاه عن أبي بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين .

<sup>. (</sup>٢٦٩/٢) (٤)

الحى ليجئ إلى الحارث بن سويد فيسبه فيسكت ويدخل. وقال في موضع آخر (١) : قال محمد بن الصباح عن شريك عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: رأيت الفقهاء من أصحاب عبد الله - يعني ابن مسعود - الحارث بن سويد وقيس بن السكن وعمرو بن ميمون .

ولما ذكره في فصل «من مات من بين الستين إلى السبعين» (٢) قال: ثنا حجاج ثنا حماد عن يحيى بن سعيد بن حيّان عن أبيه أن المختار دعا الناس للبيعة قال: فرأيت الحارث (٢) بن سويد مُرَقَّلا (٤) .

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة: قال سفيان بن عيينة: قال الحارث ـ يعني ـ ابن سويد وكان من علية أصحاب عبد الله .

ونسبه العجلي جُعْفياً (٥)

وفي «كتاب» أبي أحمد الحاكم: جمع المختار بن أبي عبيد أرباع أهل الكوفة على صحيفة مختومة ليقرؤا ما فيها ويبايعوا عليها، فلما دعيت التيم إذا الحارث بن سويد مسارع بين أيديهم .

١٠٧٩ \_ (خ م د ت س) الحارث بن شُبَيْل، ويقال: ابن شبل بن عوف بن أبي حبيبة الأحمسي البجلي أبو الطفيل الكوفي .

كذا ذكره المزي (٦٦)، وأبو حاتم الرازي فرق بين ابن شبل وابن شبيل،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٧/ ١٤٥) ترجمة قيس بن السكن .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (١/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) في (ق): الحسن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري: أي مسرعاً .

<sup>(</sup>٥) وكتب المصنف «كذا ».

وهو المثبت في أصل ثقات العجلي، وترتيبه لـلسبكي، إلا أن محقق المطبوع صوبه في الأصل: النخعي، وأشار في الحاشية إلى أنه وقع في (ث = نسخة ثقات العجلي)، (س: ترتيب السبكي): الجعفي ا.هـ والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) بل ذكره البخاري كما في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٧٠)، الذي يدندن المصنف =

ووثق يحيى ابن شبيل وضعف ابن شبل .

ولما ذكر البخاري في «فصل: من مات من الخمسين إلى الستين ومائة»(١) ابن شبل قال: ليس بمعروف الحديث .

وكذلك ابن حبان فرق بينهما لما ذكرهما في «جملة الثقات» $^{(7)}$ ، وخرج حديثه - أعنى ابن شبل الصغير - في «صحيحه» .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٣) للباجي وذكر قول الكلاباذي: ويقال ابن شبل الحارث بن شبل بصري ضعيف، وابن شبيل كوفي ثقة. والله تعالى أعلم .

وقال يعقوب بن سفيان: (٤) الحارث بن شبل مجهول(٥) لا يعرف .

١٠٨٠ ـ (م مد س) الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي المكي المعروف بالقباع . ويقال: الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة .

قال ابن منده: استسلف منه النبي عَلَيْكُ ، وهو وهم، رواه عبد الله بن

بكثرة مطالعته له، ويتعالى على المـزي بكثرة نسخه بين يديه، وكـثيراً ما نحى
باللائـمة على المـزي عدم متابعـة لأستاذ المحدثـين البخاري! ثـم إن المزى يرى
التفريق بينهما بدليل :

أولاً : أنه مرض القول الثاني .

ثانیاً : لم یذکر المزی أم النعمان ضمن من روی عنهم ابن شبل، ولا هلال بن فیاض ضمن من روی عن الحارث بن شبیل .

<sup>(</sup>١) كذا في الأوسط (٢/ ١١٠) .

 <sup>(</sup>۲) فقد ترجم لابن سبيل في التابعين (٤/ ١٣٠)، وأعاد ذكره في طبقة أتباع التابعين
(١٧٣/٦)، وترجم لابن شبل في طبقة أتباع التابعين (١٧٤/٦).

<sup>(</sup>٣) وانظر أيضاً رجال البخاري للكلاباذي (١/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ المعرفة والتاريخ ﴾ (٣/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٥) في مطبوعة المعرفة : مهجور .

عبد الصمد عن القاسم الجرمي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن الحارث ورواه أصحاب الشوري عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أبيه عن جده، والصواب: ما رواه ابن المبارك وقبيصة وأصحاب الثوري عن الثوري عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده وكذلك رواه وكيع وبشر بن عمر وابن أبي فديك في آخرين عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه عن جده، وذكر الحارث في هذا الحديث وهم (۱)، ذكره أبو نعيم أيضاً بمعناه.

ولما ذكره أبو القاسم البغوي في «جملة الصحابة» ذكر له حديث «السارق»، وقال: وهذا الحديث أخرجه هارون بن عبد الله في «المسند» ولا أحسب للحارث صحبة.

وذكره في الصحابة أيضاً: ابن فتحون، وابن جرير في «الطبقة الأولى من قراء أهل المدينة».

وفي كتاب المبرد (٢) : كان الحارث جباناً، وفيه يقول بعضهم: لما ندب لقتال الخوارج فخرج .

أن القباع سار سيراً نكراً يسير يوماً ويقيم شهراً

وقال آخر:

إن القباع سار سَيْراً مَلساً بين دَباهي ودبيري خمساً

قال أبو العباس: وإنما سُمى القباع لأنه تولى البصرة فغيَّر على السناس مكايلهم، فنظر إلى مكيال صغير في مرآة العين قد أحاط بدقيق استكثره فقال: إن مكيالكم هذا لقباع، والقباع الذي يُخفى أو يخفى ما فيه.

<sup>(</sup>١) كذا بنصه في «أسد الغابة» (٨٨١) ترجمة الحارث بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>٢) « معرفة الصحابة » (جـ ١ ق ١٦٩ ب) .

<sup>(</sup>٣) انظر «رغبة الآمل شرح كتاب الكامل » (٨/ ٤٢ ـ ٤٣) .

وأنشد المزي لأبى الأسود:

أمير المؤمنين أبا بكير أرضنا من قباع بني المغيرة وهو غير جيد [ ] (١) وأنشده المبرد وغيره فينظر .

وفي تاريخ البخاري (٢): هو والد عَبْدالرحمن .

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٣) ، وخرج حديثه في «صحيحه» .

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث ذكره في «الطبقة الأولى من المكيين»(٤).

وفي كتاب «السنن» لأبي بكر الأثرم الحافظ: عن يـوسف بن مهران: أن أم الحارث لما ماتـت، وكانت نصرانية، سأل ابن عمر، فقال: أحسـن ولايتها، وكفنها، واتبعها، ولا تصل عليها، ولا تقم على قبرها.

وفي «تاريخ دمشق» (٥) عن الشعبي: ماتت أم الحارث وهي نصرانية فشهدها فشيعها ناس من أصحاب محمد ﷺ.

قال أبو القاسم: وذكره يحيى بن معين في تابعي أهل مكة .

وقال خليفة: أمه فراسية (٦).

قال أبو القاسم: وقد حدث الحارث عـن النبي ﷺ، ولا أدري سماع أو غير سماع، وفيه يقول الفرزدق: \_

أحارثُ داري مرتين هدمتها وأنت ابن أخت لا تحار غوائله وأنت أمير بطحاء مكة لم تزل بها منكم معطى الجزيل وفاعله

<sup>(</sup>١) غير واضع بالأصل.

<sup>. (</sup>YVT/Y) (Y)

<sup>. (179/8) (3)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الطبقات: (٥/ ٤٦٤) وقد حكاه المزي ، فما وجه استدراكه ؟ !

<sup>. (1.7/2)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) كتب المصنف فوقها «كذا » كأنه يستغربها .

قال وتزوج رجل من الموالي امرأة من العـرب ففرق الحارث بينهما وهدم داره فأتى المولى ابن الزبير فقال: [ق ١٠٤ ب].

هذا مقام مطرد هدمت مسساكسنه ودوره رقاعليه عداته ظلماً فعاقبه أميره في أن شريت بخمر ماء كان محلالاً غديره فكتب إليه أن يردها إليه .

قال: وجلد الحارث مرة بن مُحكان السَعْدى في بعض أحداثه، وكان يقطع الطريق فقال مرة :

عمدت فعاقبت امرءًا ما كان ظالمًا فألهب في ظهري القباع وأوقدا سياطاً كأذناب الكلاب وَشُرطه مقاليس راعوا مسلماً متهوراً وفي "تاريخ" أبي اسحاق الحربي، و"علله": الحارث ولد بأرض الحبشة ولم يسمع النبي ﷺ.

#### ١٠٨١ - (٤) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحُوثي .

كذا ضبطه ابن المهندس عن المزي، بناء مثلثه، وصحَّع عليه (١).

والذي في «كتاب» (٢) ابن السمعاني: التاء ثالث الحروف .

وفي «تاريخ همدان» لعمران بن محمد: هو من ولد سَبُع بن سَبُع أخي السبيع بن سبع، بطن من همدان .

وفي «تاريخ البخاري الكبير» (٢) : قال لي أحمد بن يونس عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم: إنه اتهم الحارث .

<sup>(</sup>١) المثبت في مطبوعة « تهذيب الكمال » بالتاء المثناه، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الأنساب (٢/ ٢٨٧).

وقال ابن أبي خيشمة: قيل ليحيى يحتج بحديث الحارث؟ فقال: مازال المحدثون يقبلون حديثه .

وفي كتاب « التاريخ والعلل » لابن المبارك: الحارث حديثه أشبه بالحديث من حديث عاصم بن ضمرة .

وذكر حافظ المغرب ابن عبد البر في كتاب «الجامع» (١) تأليفه: وأظن الشعبي عوقب بقول إبراهيم فيه كذاب لقوله في الحارث كذاب، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره، ومن ها هنا والله أعلم كذبه عامر، لأن الشعبي يذهب إلى غير مذهبه.

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة: ثنا عبد الرحمن بن صالح ثنا يحيى بن آدم عن عمرو بن ثابت قال: قيل لأبي اسحاق إن السعبي يقول: إن الحارث من الكذابين. فقال: وهو مثله [ق٥٠١أ]، الشعبي دخل بيت المال فأخذ في خفه ثلاثمائة درهم، والحارث أعطى من السبى رؤوساً أرسلها إليه عبدالرحمن ابن خالد بن الوليد فلم يأخذ حتى خُمس .

وقال محمد بن سعد<sup>(۲)</sup>: كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه، وتوفى أيام ابن الزبير .

وهذا يوضح لك أن المزى ما نقل من «الطبقات» إلا بوساطة الخطيب أو ابن عساكر، ولما كانت هذه الترجمة ليست عندهما لم يذكر من كلام ابن سعد شيئاً، والله أعلم .

وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه، والجوزجاني (٢) في «تاريخه» أمره بين عند من لم يعم الله قلبه، وقد روى عن على بن أبي طالب تشهداً خالف فيه الأمة.

<sup>(</sup>١) في الحاشية: عمرو بن ثابت رافضي كذاب .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٦/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال (١٠).

قال السعدي: كان يقول تعلمت القرآن في سنتين والوحى في ثلاث سنين .

قال أبو بكر بن عياش: لا وحى إلا ما بين اللوحين، وأجمع على ذلك المسلمون، ولم يسمع منه أبو إسحاق إلا ثـلاثة أحاديث، وكان محمد بن سيرين يرى أن عامة ما يرويه عن على الطل .

وذكره البرقي في «باب: من تكلم فيه أو نسب إلى رأى»، ثم قال: وأخبرني سعيد بن منصور أن الحارث كان ضعيفاً جداً .

وقال أبو أحمد بن عدى (١) : وعامة ما يرويه عنهما ـ يـعنى علياً وابن مسعود ـ غير محفوظ .

ولما ذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» قال: خالف ابن معين الناس في الحارث، وأما قول الشعبي: رأيت الحسن والحسين يسألانه. فإن شريكاً رواه مخالفاً للناس عن جابر الجعفي. انتهى كلامه، وليس جيداً لما ذكرناه من سوء ثناء الشعبى عليه.

وقال الساجي: عن أبي حصين أنه قال: لـم نكن نعرف الكذابـين حتى قدم علينا أبو إسحاق الهمداني فحدثنا ـ يعني ـ عن الحارث .

وذكره: أبو محمد بن الجارود وأبو القاسم البلخي، وأبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»(٢).

وقال ابن شاهين لما ذكره في «المختلف فيهم» (7) ورجح ثقته  $_{-}$ : وأما سؤال الحسن والحسين له فيدل على صحة روايته، وقد وثقه أحمد بن صالح إمام أهل مصر، ثم ذكره في «جملة الثقات»(3).

وقال: قال أحمد بن صالح: الحارث الأعور ثبقة ما أحفظه وأحسن ما روى

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) « الضعفاء الكبير » (١/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٣) (ص: ٢٤) .

<sup>(</sup>٤) (٢٦٩) وذكره ـ أيضاً ـ في « الضعفاء » (١٠٤) .

عن على وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي كان يكذب. قال: لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه .

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات»، وابن حبان (۱)، وخرج حديثه في «صحيحه» كذا ذكره عنه الصريفيني ولم أره .

والذي رأيت أنه قال في كتاب «المجروحين» (٢): الحارث بن عبد الله، وقيل عبيد، فإن كان [ق ٥٠ / / ب] فهو تصغير عبدالله، كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث، سمعت الثقفي سمعت محمد بن عثمان بن كرامة، يقول: سمعت أبا نعيم، يقول: سمع الحارث من على أربعة أحاديث، ومات الحارث في ولاية عبدالله بن يزيد الخطمى بالكونة سنة خمس وستين.

وكذا ذكر وفاته أبو يعقوب إسحاق القراب .

وفي كتاب «الضعفاء»(٣) للدارقطني: ضعيف .

وفي «كتاب» العقيلي: قال أبو إسحاق السبيعي: الحارث كذاب وقال على بن الحسين بن الحنيد الرازي: الحارث عن على كذاب .

وذكر جماعة، ثم قال: وأضعف هؤلاء القوم الحارث عن على .

وقال ابن نمير: الحارث الأعور ثقة .

وفي «علل» ابن المديني: إنما علمت الحارث يحدث عن على بحديثين مختلف عنه في أحدهما .

١٠٨٢ \_ (بخ م مد ت س ق) الحارث بن عبدالرحمن بن عبد الله بن سعد ابن أبي ذُباب، المدني الدوسي من أنفسهم .

خرج الحاكم النيسابوري حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو حاتم بن

<sup>. (17./2)(1)</sup> 

<sup>. (</sup>۲۲۲/۱) (۲)

<sup>. (107) (7)</sup> 

حبان وذكره في «جملة الثقات» (۱) ، وقال: مات سنة ست وأربعين ومائة . وفي «تاريخ» (۲) البخاري: روى عن مُنيّر بن عبدالله ، روى عنه عبدالرحمن ابن إسحاق والجُعِيد بن عبد الرحمن .

ونسبه اللالكائي قرشياً من أنفسهم. وهو قول مردود وكأنه تفرد به .

وقال الساجي: حدث عنه أهل المدينة ولم يُحدث عنه مالك بن أنس، وهو مكي، وقد لقي ـ يعني الحارث ـ عمراً ويعلى بن أمية .

وقال محمد بن سعد<sup>(٣)</sup>: كان ينزل الأعوص، وتوفى بعد سنة خمس وأربعين ومائة، وكان قليل الحديث. وفي موضع آخر: قال محمد بن عمر رأيته ولم أسمع منه شيئاً، ومات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن وكان خروجه سنة خمس وأربعين.

وفي «كتــاب» ابن قانع: تــوفي سنة ســت وأربعين. وكذا قــاله أبو يعــقوب إسحاق القراب .

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون: أن أبا الفتح الأزدي ذكر حديث صفوان ابن عيسى عن ابن أبي ذباب عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه قصة آدم عليه السلام فقال ثنا الجرادي نا بندار عن صفوان به فينظر.

قال ابن خلفون: هو عـندي في الطبقة الثالثة من المحـدثين، وقال أحمد بن صالح: مدنى ثقة .

١٠٨٣ \_ (٤) الحارث بن عبدالرحمن القرشي المدني، خال ابن أبي ذئب.

قال محمد بن سعد<sup>(3)</sup>: توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين، ولا نعلم أحداً روى عنه غير ابن أخته، وكان قليل الحديث .

<sup>. (</sup>۱۷۲/٦) (۱)

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۷۱) .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» الجزء المتمم: (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الجزء المتمم» من «الطبقات الكبير» (١٤٩) .

وخرج ابن حبان [ق ٢٠١/أ] حديثه في «صحيحه»، وقال في «الثقات»<sup>(١)</sup>: توفي سنة سبع، وله ثلاث وسبعون سنة، وغزا مع جماعة من الصحابة .

وفي موضع آخر (٢): مات سنة تسع. وهو الذي اعتمده المزي، والعجب منه كيف عثر على قوله هنا؟! ومن غالب عادته أنه لا ينقل من كلامه إلا ما كان في المتأخرين، والله أعلم.

ومما يوضح لك ما ذكرناه، كونه أغفل من كلام ابن حبان ما أثبتناه. وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو على الطوسي. وأبو عوانة، وأبو محمد الدارمي، وأبو محمد ابن حزم الفارسي

وفي قول المزي: وقد روى محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي على «أكملكم إيماناً أحسنكم خلقاً»، والظاهر أنه خال ابن أبي ذئب. هذا رد به قول الحاكم: لم يرو عنه غير ابن أخته. نظر، وذلك أن البخاري ذكر هذا في ترجمة ابن أبي ذباب أن من غير تخرص فقال: وقال أبو الأصبغ ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحارث بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي عليه الكملكم إيماناً أحسنكم خلقاً».

وفي «كتاب» الساجي عن أحمد بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: فالحارث بن عبد الرحمن الذي يروى عنه ابن أبي ذئب؟ قال: لا أرى به بأساً.

وقال الصدفي: سمعت أحمد بن خالد يقول: سمعت ابن وضاح، يقول: سمعت محمد بن مسعود، يقول: الحارث بن عبد الرحمن القرشي ثقة.

وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

<sup>. (178/8) (1)</sup> 

<sup>.(1)(1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وهو سبق قلمه من المصنف، وصوابه الفاسي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » (٢/ ٢٧٢) .

وفي «كتاب» ابن أبي حاتم: أبنا يعقوب ابن إسحاق الهروي في كتابه إلي : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي (١) قال: سألت يحيى بن معين عن الحارث بن عبدالرحمن خال ابن أبي ذئب؟ فقال: يُروى عنه وهو مشهور (٢)

١٠٨٤ - الحارث بن عبدالرحمن الأنصارى .

وهم جماعة يسمون الحارث بن عبد الرحمن منهم :

حدث عن طلحة بن عبيد الله .

١٠٨٥ ـ والحارث بن عبدالرحمن شيخ لأبي حنيفة .
يروى عن الضحاك بن مزاحم .

١٠٨٦ ـ والحارث بن عبدالرحمن النخعي الكوفي .
روى عنه طلق بن غنام .

١٠٨٧ ـ والحارث بن عبدالرحمن الكوفي .

روی عن عطاء روی عنه محمد بن أبان .

١٠٨٨ ـ والحارث بن عبدالرحمن الغنوي .

روى عن أبي حنيفة .

١٠٨٩ ـ والحارث بن عبدالرحمن بن الحارث بن جنيد المدني .

حدث عن خاله عن جده عن أبي رُهم، روى عنه عبد الجبار بن سعيد .

١٠٩٠ ـ والحارث بن عبدالرحمن.

روى عن: هشيم .

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل» (۳/ ۸۰)، وتاريخ الدارمي (۲۲٤) .

<sup>(</sup>٢) وفي كتاب «الأم» قال الإمام الشافعي: والحارث بن عبد الرحمن بلغني عنه علم وفضل إلا أنى لا أعلم أنه يحفظ حتى احتج بحديثه ١. هـ .

روى عنه: عبد الله بن يونس .

ذكرهم<sup>(۱)</sup> الخطيب، وذكرناهم للتمييز .

١٠٩١ - (بخ) الحارث بن عبيد الله الأنصاري من أهل الشام .

يروى عن: أم الدرداء .

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢).

١٠٩٢ - (خت م د ت ) الحارث بن عُبيد، أبو قدامة، الإيادي البصري المؤذن .

قال [ق ٢ : ١/ب] الساجي: الحارث بن عبيد بن واقد أبو قدامة صدوق عنده مناكير .

وقال أبو حاتم<sup>(٣)</sup> البستى: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه حـتى خرج عن جُملة من يحتج بهم إذا انفردوا .

ومع ذلك فقد ذكر أبو إسحاق الصريفيني أنه خرج حديثه في «صحيحه؛ فالله تعالى أعلم (<sup>4)</sup> .

وخرج أبو على الطوسي حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم أبو عبدالله، والدارمي أبو محمد .

وقال أبو الحسن الكوفي : ثقة .

<sup>(</sup>١) « المتفق والمفترق » (٢/ ٧٥٣ \_ ٧٦٥) .

<sup>(1)(</sup>r/1)

<sup>(</sup>٣) المجروحين (١/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن حبان في "صحيحه" (١٦٨٢) من طريق مسدد عن الحارث بن عبيد عن محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة وإن كان الظاهر أنه أبو قدامة الإيادي، إلا أن ابن حبان فرق بينهما وجعل الذي في "صحيحه" مكي وترجم له في الثقات (٦/٤٧١)، والله أعلم .

وذكره أبو العرب وأبو القاسم البلخي في «جملة الضعفاء» .

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستغنا»(١) : ليس بالقوي عندهم .

وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: صالح .

وذكره أبو حفص بن شاهين في «جملة الثقات»<sup>(٢)</sup> .

وفي «كتاب» ابن الجارود: ضعيف الحديث .

وزعم المزي مقلداً الـلالكائي ـ فيما أظن ـ أن البخـاري استشهد<sup>(٣)</sup> به وأنكر ذلك الباجي فقال: وزعم أن البخاري استشهد به، وليس بشئ لأني لم أر له في البخاري ذكراً .

وأنكر الإقليشي على اللالكائي - أيضاً - قوله في كتابه «الهداية والإرشاد» . ولم يذكره الكلاباذي، رحمه الله، ولا أبو إسحاق الحبال، ولا أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، وتبعهم على ذلك الصريفيني وغيره، والله تعالى أعلم . وذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

ولهم شيخ آخر يقال له :

#### ١٠٩٣ - الحارث بن عُبيد المكي .

يروى عن: محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عبد الملك . روى عنه: مُسدَّد

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٤)

<sup>. (1·</sup>oA) (1)

<sup>(</sup>٢) (٢٦٧)، وذكره \_ أيضاً \_ في " الضعفاء " (١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) كتب بالحاشية: هذا قصور شديد منك، فإن استشهاد البخاري به ثابت في كتاب «الجامع».

وفي هدى الساري (ص: ٤٨٠) قال ابن حجر: لـه موضعان فقط ا.هـ..

<sup>.</sup>  $(1 \vee \xi / 1) (\xi)$ 

وآخر يقال له :

#### ١٠٩٤ - الحارث بن عُبيد الحمصى.

يروى عن: ابن خثيم .

ذكره في كتاب «المجروحين» (١١) . وذكرناهما للتمييز .

### ١٠٩٥ ـ (س) الحارث بن عطية البصري، سكن المصيصة .

قال البخاري<sup>(۲)</sup>: خرج هو وعلى بن بكار ومخلد بن حسين من البصرة. وقال الساجي: ضعيف وقال أبو عبدالله، أحمد بن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه، وكان عنده عن الأوزاعي مسائل.

وقال ابن سعد<sup>(٣)</sup>: يكنى أبا عبد الله توفى سنة تسع وتسعين ومائة، وكان عالماً .

وقال أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الجرح والتعديل»: إبراهيم بن عبدالله ابن خالد المصيصي صالح الحديث، عن: الحارث بن عطية، ووكيع، وحجاج الأعور، وهؤلاء ثقات .

وقال أبو عبدالرحمن النسائي: أبنا عبدالرحمن الرقي ثـنا الحارث بن عطية ـ وكان من زهاد الناس ـ عن هشام فذكر حديثاً .

وقال ابن خــلفون في كــتاب «الثقات»: كــان الحارث هذا من الــزهاد، وهو عندي ممن يكتب حديثه .

#### ١٠٩٦ ـ (بخ د س) الحارث بن عمرو بن الحارث السهمي .

من سهم باهلة لا من سهم [ق ١٠٧/أ] قريش، كنيته أبو سفينة نزل البصرة له حديث واحد .

<sup>. (</sup>۲۲٤/١)(١)

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/۸۷۲) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبير (٧/ ٤٩٠) .

كذا قاله المزي مقلداً أبا عمر بن عبد البر رحمهما الله \_ فيما أظن \_ أو السمعاني، ومفهماً أن ليس في العرب من ينسب سهمياً إلا إلى هذين الحيين، وما درى أن في خزاعة: سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن قصى وهو أبو خزاعة ينسب إليهم بريدة بن الحُصيب السهمي .

وفي قيس عَيلان بن مُضر: سَهُم بن مرة بن عـوف بن سعد بن ذبـيان بن بغيض بن رين بن غطفان بن سعد بن قيس عَيلان منهم نسبـتهم السهمي له صحبة .

وفي هذيل: سهم بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل منهم مُعْقل بن خويلد بن واثلة السهمي الشاعر له صحبة، ذكره الرشاطي والآمدي في كتاب «المختلف والمؤتلف»(١)

وقال خليفة بن خياط في كتاب «الطبقات» (٢): الحارث بن عمرو بن الحارث ابن سهم بن عمرو بن أعصر . ابن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن تميم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر ولما ذكره العسكري قال: سهم هو: ابن الحارث بن عمرو بن ثعلبة، وكناه أبا مَسْقبة .

كذا رأيته بخط الحافظ الصريفيني في أربع مواضع مضبوطاً مجوداً، وكناه في كتابه كذلك، وقال: كناه أبو محمد عبدالغني: أبا سفينة. فالله أعلم انتهى . وكذا هو في «كتاب» خليفة الذي كتب عن تلميذه كما عرفتك به قبل .

قال أبو أحمد : روى عنه ابنه عبد الله بن أبي مَسْقَبة وله صحبة، وزرارة بن كريم .

<sup>(</sup>۱) المثبت في كتباب الآمدي (ص: ١٣٦): "من يقال له سهم وشهم معجمة" فأما سهم فغير واحد منهم: سهم بن حنظلة: بن حلوان بن خويلد .

ومنهم سهم صاحب القصيدة الطويلة. وذكر مطلعها، وقيل أنها تروى لسهم بن حنظلة الغنوي والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) « ص : ۱۰۸ » .

ولما ذكر الطبراني حديثه في «الفرع والعتيرة» في «معجمه الأوسط» قال: لا يروى هذا الحديث عن الحارث بن عمرو إلا من حديث ولده بهذا الإسناد، ورواه عبد الوارث بن سعيد عن عُتبة بن عبدالملك السهمي عن كريم بن الحارث عن أبيه الحارث.

وفي «المعجم الكبير» (١) : لقي النبي ﷺ في حجة الوداع .

وكناه ابن قانع (۲): أبا كُريم .

ولما ذكر حـديثه الحاكـم [ق ١٠٧ ب] في «مستـدركه» (٣) قال: الحــارث بن عمرو أبو مسقبة صحابي مشهور، وولده بالبصرة مشهورون. انتهى .

لم أر من كناه أبا سفينة إلا أبا عمر (٤)، ومن تبعه، والله تعالى أعلم.

#### ١٠٩٧ ـ (ق) الحارث بن عمرو، عم البراء ، ويقال: خاله .

كذا ذكره المزي، قدم العـم على الحال، وابن أبي حاتم يقـول عن أبيه: خاله أصح<sup>(ه)</sup>.

وكذا ذكره البخاري(١٦) والبغوي وغيرهما .

وفي كتاب "إيضاح الإشكال" لأبي الفضل بن طاهـ المقدسي: وروى حازم ابن يحيى البجلي عن جابر عن الشعبي عن البراء قال: كان اسم خالي قليلاً فسماه النبي ﷺ كثيراً، وقال: "يا كثير إنما نُسكنا بعد صلاتنا". ورواه سيار أبو الحكم عن الشعبى فكناه ولم يسمه .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٣/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) « المعجم » (١٩٩) .

<sup>(7) (3/577).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الاستبعاب (١/١) .

<sup>(</sup>٥) الجوح والتعديل (٣/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٩) .

وفي «كتاب» ابن حبان (۱) : من زعم أن اسم أبي بردة بـن نيار الحــارث بن عمرو فقد وهم اسمه هانئ بن نيار .

#### ١٠٩٨ ـ (د ت) الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة الثقفي .

قال البخاري (٢٠): روي عنه أبو عـون، ولا يصح ولا يـعرف إلا بـهذا، مرسل .

وقال في «تاريخه الأوسط» (٢) : خالد (٤) حدث عن الحارث بن عمرو قاله شعبة عن أبي عون، ولا يعرف إلا بهذا ولا يصح .

ذكره في: «فصل: من مات من المائة إلى عشر ومائة».

وذكره ابن حبان البستي في «جملة الثقات» (٥) .

وأبو محمد بن الجارود وأبو جعفر العقيلي (١) وأبو العرب في «جملة الضعفاء».

وقال أبو محمد بن حزم (٧) : هو مجهول لا يعرف، ولا تقوم بحديثه حجة ـ يعنى \_ حديث: «أجتهد رأيي» .

وقال ابن عدي: (^) هو معروف بهذا الحديث الذي ذكره البخاري عن معاذ «أجتهد رأيي».

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٣/ ٤٣١) وليست فيه هذه العبارة، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » (۲/ ۲۷۷) .

<sup>. (1/2/3</sup> \_ 3/3) .

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، والظاهر أنه انتقال نظر بين ترجمة الحارث بن عمرو، والترجمة التي قبلها .

<sup>. (</sup>۱۷٣/٦) (٥)

<sup>(</sup>٦) « الضعفاء الكبير » (١/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>V) الإحكام (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>۸) الكامل (۲/ ۱۹٤).

وفي «رافع الارتياب» للخطيب: وهم فيه عبدالرحمن بن زياد الرصافي على شعبة ثنا أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي فقال: عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة. والصواب: الحارث بن عمرو وذكر الخطيب في كتابه «الفقيه والمتفقه» طرقاً جيدة (١).

وفي هذه الطبقة:

#### ١٠٩٩ ـ الحارث بن عمرو الكندي .

روی عن ابن مسعود .

ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور»(٢) ذكرناه للتمييز .

## ١١٠٠ ـ (ق) الحارث بن عمران الجَعْفري المدنى .

- - - في «كتـاب» الصريـفينـي: يُقال: الجُـعفي، ولـم يذكر الـبخاري غـير الجُعفي (٣).

وقال الدارقطني \_ فيما رواه عنه البرقاني (٥) \_ : الحارث بن عمران الجعفري كوفي متروك، وفي «كتاب» ابن الجوزي عنه: ضعيف (٦).

<sup>(</sup>١) وانظر ـ أيضاً ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة (٨٨١) .

<sup>(</sup>٢) انظر «مختصر تاريخ نيسابور» (ص: ١٤) طبقة التابعين .

<sup>(</sup>٣) كذا والذي في مطبوعة « التاريخ الكبير » (٢/ ٢٧٨): الجعفري حسب .

<sup>(</sup>٤) المجروحين (١/ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) السؤالات: (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي: (٢٧٢) ولكن حكاه عن أبي زرعة، وزاد فيه: واه .

ولما ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» حديث الحارث هذا: عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر يرفعه: «اخضبوا وفرقوا وخالفوا اليهود». قال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم.

ورد ذلك ابن دحية في كتاب «المستوفى»، ويشبه أن يكون هو الصواب.

١١٠١ ـ (خت ٤) الحارث بن عُمير، أبو عُمير البصري، نزيل مكة .

قال أحمد بن صالح العجلي (١) : بُصْرِي ثقة .

وقال الحافظ أبو بكر بن خريمة - فيما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (٢) - : كذاب .

وقال أبو سعيد النقاش وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري: الحارث بن غمير أبو عمير، روى عن حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة.

وقال الدارقطني: \_ فيما ذكره عنه <sup>(٣)</sup> البرقاني \_ بصري ثقة .

وقال أبو حاتم بن حبان (٤) : كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات.

ولما ذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» ذكر أن أبا الفتح الأزدي قال: هو ضعيف منكر الحديث .

١١٠٢ ـ (د) الحارث بـن غَزِيَّــة، وقيل: غـزية بن الحــارث، وقيل: أبـــو غزيــة .

سمع النبي ﷺ يوم الفتح يقول: «متعة النساء حرام»، ثلاث مرات.

<sup>(</sup>۱) «ترتيب الثقات» (۲٤٦) .

 $<sup>.(1 \</sup>vee A/1)(Y)$ 

<sup>(</sup>٣) «السؤالات» (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) المجروحين (٢/٣/٢) .

روى عنه عـند أبي داود: عبيـدالله بن أبي نافـع مولى أم سلمـة حديث «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»(١)

ذكره ابن حبان (٢) والعسكري وغيرهما في «جملة الصحابة».

وذكره الصريفيني فيمن روى له (د) ولم ينبه عليه المزي، فينظر .

١١٠٣ ـ (م دس ق) الحارث بن فُضيل الأنصاري الخطمي، أبو عبدالله المدنى .

قال مهنا: عن أبي عبد الله أحـمد بن حنبـل: ليس محفـوظ الحديث، وفي «سؤالات» أبي داود عنه: ليس بمحمود الحديث .

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو محمد بن الجارود، والدارمي، وابن حبان، وذكره في «جملة الثقات» (٣).

### ١١٠٤ ـ (س) الحارث بن قيس الجُعْفي الكوفي .

مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان، وصلى أبو موسى على قبره بعد ما دفن، قاله أبو حاتم ابن حبان لما ذكره في كتاب «الثقات» $^{(3)}$ .

وفي «كتاب» المزي: وقال البخاري: قال لنا أبو نعيم عن شريك عن محمد ابن عبدالله المرادي عن عمرو بن مرة عن خيثمة أن أبا موسى صلى على الحارث. انتهى .

الذي رأيت في «تاريخ» (٥) البخاري [ق ١٠٨/ب]: ثنا ـ في غير ما نسخة ـ

<sup>(</sup>١) ولم أر فيما لدي من نسخ السنن سواء المطبوع منها أو المخطوط وهي متقنة، وكذا لم أر من عزاه لسنن أبي داود سوى المصنف، والله أعلم .

<sup>. (</sup>VV/T)(Y)

<sup>. (1/0/7) (</sup>٣)

<sup>. (177/8)(8)</sup> 

<sup>. (</sup>۲۷9/۲)(0)

ثنا أبو نعيم عن شريك عن محمد بن عبد الله المرادي عن عمرو بن مرة عن خيثمة: أن أبا موسى صلى على الحارث بعد ما صلي عليه .

وفي "كتاب الصريفيني": قتل الحارث الجعفي مع على بن أبي طالب.

١١٠٥ ـ (بخ) الحارث بن لقيط النخعي الكوفي، والد حنش بن الحارث .

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (١) ، وكذلك ابن خلفون .

وقال أحمد بن صالح العجلي<sup>(٢)</sup> : كوفي تابعي ثقة .

وذكره مسلم في «الطبقة الأولى» (٣) من الكوفيين .

وقال ابن سعد (؟) : الحارث بن لقيط أبو حنش، كان قليل الحديث .

١١٠٦ ـ (ت) الحارث بن مالك بن قيس الليثي الحجازي، المعروف بابن البرصاء .

قال البغوي: ثنا محمد بن ميمون الخياط ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبى عن مالك بن الحارث بن البرصاء .

قال البغوي: كذا قال: وثنا جدى ثنا محمد بن عبيد عن زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك فذكر حديث: «لا تغزى قريش».

وثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء ابن أبي الخُوار قال: سمعت الحارث بن مالك قال: يا أيها الناس، كأنه في مجمع الناس أو بمنى، قال إسحاق ـ كان النبي عَلَيْ بعثه ـ: «ليس أحد يلقى الله تعالى وقد اقتطع مال امرئ مسلم». الحديث.

<sup>.(177/8) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «ترتيب الثقات» (٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» (٦/ ١٥١) .

قال أبو القاسم: لا أعلم للحارث غيرهما .

وفي «رافع الارتياب»: وهم فيه محمد بن ميمون على ابن عيينة، والصواب: الحارث بن مالك .

وفي «كتاب» (١) أبي عمر بن عبد البر: وقال العقيلي الحارث بن البرصاء قرشي عامري. قال أبو عمر: وهذا وهم من كل من قاله، والصحيح أنه ابن مالك بن قيس بن عود من بني ليث بن بكر.

كذا رأيته عَوداً عند سائر من ذكره في الصحابة إلا ابن قانع فإنه سماه عَوفاً (٢).

وفي «المختلف والمؤتلف»<sup>(٣)</sup> للآمدي: قال ابن حبيب بقديد من بني كنانة بن خزيمة بن مدركة، وذكر أنه أسر في سرية غالب الليثي وهو يريد قديداً. قال الآمدي: وليس له عنده في كتاب بني كنانة ذكر، ولم يذكر له ابن حبيب شعراً إنما ذكره في فهرست أسماء الشعراء في القبائل.

ونسبه ابن حبان في «كتابة» (<sup>()</sup> أنصارياً، وخرج حديثه في «صحيحه» .

وفي "كتاب" أبي منصور الباوردي: عن أبي مَعْشر قال: حدثني بعض مشيختنا، قال: ضرب على أهل الديوان البعث إلى أهل مكة وهم كارهون للخروج، فقال: إما أن تُخرجوا بدلاً وإما أن تَخرجوا. فجاء الحارث برجل استأجره بخمس مائة درهم إلى عمرو بن سعيد ـ يعني الأشدق ـ فقال: قد جئتك برجل بدلي. وقال الحارث للرجل الذي استأجره: هل لك أن [ق جئتك برجل بدلي. وقال الحارث للرجل الذي استأجره: هل لك أن أما المجل: أما متحي. فقال له الحارث: إنما حرمت عليك أمك في مكان واحد وحرمت تستحي. فقال له الحارث: إنما حرمت عليك أمك في مكان واحد وحرمت

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) المعجم (١٨١) .

<sup>(</sup>۳) «ص: ۲۸» .

<sup>. (</sup>٧٣/٣)(٤)

عليك الكعبة في كذى وكذى مكان. ثم جاء به إلى عمرو بسن سعيد فقال: قد جئتـك برجل بدلي لو أمـرته أن ينكح أمه لـنكح أمه . فقال لــه عمرو: أبعدك الله من شيخ .

وألزم أبو الحسن الدارقطني الشيخين(١) إخراج حديثه لصحة الطريق إليه.

وذكر أبو ذر: الهروى الحافظ في كتابه «المستخرج على الإلزامات»: أن مسلم ابن جندب الهذلي روى عنه أنه قال: أتى بخبيب فبيع بمكة فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم قال: اللهم إحصهم عدداً، قال الحارث: وأنا حاضر فوالله ما كنت أظن أن يبقي منا أحد.

وكذا ذكر أبو حاتم<sup>(٢)</sup> الرازي أن مسلماً روى عنه .

وقال البرقي: جاء عنه أربعة أحاديث .

وقال العسكري وخليفة بن خياط (٢٠) : يقال نزل الكوفة .

وفي «كتاب» الصريفيني: قال: أبو : أظنه أسلم سنة اثنتين من الهجرة، لما أخذته سرية غالب بن عبد الله الليثي .

وذكره ابن سعد<sup>(ه)</sup> في «الطبقة الرابعة» ممن أسلم عند الفتح وما بعده .

وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر: كان الحارث من جلساء مروان بن الحكم فتكلم مروان يوماً بكلام ذكره ابن البرصاء لسعد بن أبي وقاص فاعتبه فلما بلغ مروان غضب عليه وجرده من ثيابه .

١١٠٧ ـ (دس ق) الحارث بن مُخلَّد الزرقي الأنصاري المدني .

قال الحافظ أبو بكر البزار: ليس بمشهور .

<sup>(</sup>١) «الإلزامات» (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) «الجوح والتعديل» (٣/ ٨٨) .

<sup>(</sup>۳) في «التاريخ» (ص: ۳۰).

<sup>(</sup>٤) وكتب المصنف فوقها: كذا ـ أى بالأصل .

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» ـ «الطبقة الرابعة» المفردة: (رقم: ١٠٢) .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» ، وكذلك أبو حاتم بن حبان (١) . وقال أبو موسى المدني: ذكره عبدان وابن شاهين في «جملة الصحابة» وهو تابعي .

# ١١٠٨ ـ (د) الحارث بن مُرة بن مجَّاعة الحنفي البصري .

قال الدوري (٢) عن يحيى: ثقة .

وقال ابن أبي حاتم (٢) سمعت أبي وقيل له إن يحيى بن معين قال: الحارث بن مرة ثقة. فقال: أبي يكتب حديثه.

ولما خرج الحاكم حديثه في «صحيحه» نسبه ثقفيا .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات»، وكذلك ابن شاهين (٤) .

وقال الآجري(٥): سألت أبا داود عن الحارث بن مرة؟ فقال: ليس به بأس.

١١٠٩ ـ (دس) الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي، أبو
عمرو المصري الفقيه، مولى محمد بن زيان بن عبد العزيز بن مروان .

روى عنه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري في «تاريخه» أحاديث وأخباراً .

وقال الحاكم في كتابه «فضل الشافعي»: الحارث بن مسكين الثقة المأمون . وذكر المنزي أنه تولى المقضاء سنة سبع وثلاثين وصرف عنه سنة خمس وأربعين، ولو نظر إلى كتاب ابن يونس الذي نقل وفاته ومولده من عنده لوجده قد قال: كانت ولايته للقضاء في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين

 <sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱) (۱)

<sup>(</sup>۲) «التاريخ» (۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٣/ ٩٠) .

 $<sup>(\</sup>lambda V)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) السؤالات (١١٩٧).

ومائتين: صرف عن القضاء بمصر؛ لما ذكره الكندي من أنه استعفى فأعفي وولى بعده بكار بن قتيبة .

وذكر أبو نصر السجزي في [ق ٩ · ١ / ب] التاسع من النتف المخرجة من رواية ابن مرزوق مسألة في «العصير» سأل عنها الحارث بن مسكين الليث بن سعد، قال: ولم يصح للحارث عن الليث غير هذه المسألة، وهو مولى إسلام لا مولى عتاقة .

وقال الكندي: رأى الليث والمفضل وتخلف سماعه منهما، وكان فقيها مفتياً مع زهادة وورع وصدق لهجة .

وقال ابن أبي داؤد: لقد قام الحارث لله عز وجل قيام الأنبياء وكان ابن أبي داؤد إذا ذكره أحسن ذكره وأعظمه جداً وكان يكتب إلى ابن أبي الليث بالوصاة به .

وقال أبو سعيد بن يونس: كانت ولايته القضاء في شهر ربيع الأخسر سنة خمس وأربعين ومائتين .

وذكر أحمد بن شعيب النسائي يوماً وأنا حاضر الحارث بن مسكين فقال ثقة صدوق . وفي مشيخة النسائي: ثقة .

وخرج الحاكم حـديثه في «صحيحه»، وقـال مسلمة بن قاسم الأنـدلسي في كتاب «الصلة»: ثقة أنبأ عنه غـير واحد، ومات في آخر سنة تسع وأربعين أو خمسين ومائتين .

وفي كتاب «الوفيات» عن أبي القاسم ابن بنت منيع البغوي: وفيها ـ يعني سنة ثمان وأربعين ـ مات الحارث بن مسكين وعبد الملك بن شعيب .

وزعم الخطيب في «تاريخه» (١) أن هذا وهم، والصواب ما ذكره ابن يونس. انتهى .

ولم يذكر دليـ لا على وهمه وهو إمام، وقد حكينا عن مسلمـ أيضاً خلاف قول ابن يونس، فليس أحد القولـين بأولى من الآخر إلا بدليل مرجح، فإن قيل: ابن يونـس أقعد بالمصريين قيل له: ومـسلمة أيضاً له قعدد فيـهم، فيما

<sup>. (</sup>۲۱۸/۸)(1)

قاله غيـر واحد من الأئمة، لا سيما وقـد قال: ثنا عنه غير واحـد، والبغوي فيمن أخذ عنه وهو أخبر بشيخه وبوفاته، والله تعالى أعلم .

وقد رأينا العلامة عبيد الله بن أبي القاسم عبد المجيد بن سليمان المتوفى في حدود الأربعين وثلاثمائة ذكر في «تاريخه» أنه توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين في أحد الربيعين. وكذا رأيته بخط الشيخ قطب الدين عبد الكريم المنبجي عفا الله تعالى عنه ـ حاشية على كتاب، ولم يعزه لـقائله والله تعالى أعلم.

وفي كتاب « التعريف بصحيح التاريخ»: توفي ليلة الإثنين لـثلاث بقين من ربيع الأول بـعد غروب الشمس ودفـن يوم الإثنين بعـد العصر سنة خـمسين وهو ابن أربع وتسعين سنة .

وذكر أبو القاسم يحيى بن على الحضرمي المعروف بابن الطحان في كتاب «الرواة عن مالك» تصنيفه: أن الحارث بن مسكين قال: حججت فرأيت رجلاً في عمارية فسألت عنه، فقيل هذا مالك بن أنس، فرأيته ولم أسمع منه.

وتقدم إليه رجل في دعوى يقال له إسرافيل، فقال له: ما حملك على التسمى بأسماء الملائكة؟ فقلت له: قال الله تعالى ﴿ونادوا يا مالك﴾ وقد تسمى به مالك بن أنس، وقد تسمى الناس بأسماء الشياطين، فلم يعبه أحد، هذا إبليس كنيته أبو الحارث، وفي نسخة الحارث.

ولهم شيخ آخر يقال له :

## ١١١٠ ـ الحارث بن مسكين بن الحارث بن باباه، مولى بني زهرة .

كتب عنه ابنه عـبد الكريم بن الحارث، وتوفي [ق ١٠١/أ] سـنة خمس وتسعين ومائة. ذكره ابن يونس، وذكرناه للتمييز .

١١١١ ـ (د) الحارث بن منصور أبو منصور الواسطي الزاهد .

خرج الحاكم أبو عبدالله حديثه في «صحبيحه»، وكذلك أبو محمد الدارمي.

وقال أبو أحمد بن عدي الجرجاني (١) : في أحاديثه اضطراب .

وذكره الخطيب في الرواة عن مالك بن أنس .

وقال أبو نعيم في «الحلية» ـ وذكر حـديث: «أن أهل المعرفة بـالله تعالى» ـ فقال: هذا حديث مرضى لولا الحارث بن منصور وكثرة وهمه .

#### ١١١٢ ـ (ت ق) الحارث بن نبهان الجَرْمي، أبو محمد البصري .

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢) وسألته \_ يعني على بن المديني \_ عن الحارث بن نبهان ؟ فقال: كان ضعيفاً ضعيفاً .

وفي كتاب «العلل الكبير» (٣) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُوره الترمذي ثم البُوغي المعروف بابن الدهان عن البخاري: منكر الحديث، ، وهو لا يبالي ما حدَّث وضعَّفه جداً .

وقال أبو الحسن العجلي الكوفي: ضعيف الحديث .

ولما ذكره الحافظ القيرواني في كتاب «الطبقات» قال: قدم إلينا ـ يعني ـ القيروان فسمع منه البهلول بن راشد وكان الحارث قرأ<sup>(1)</sup> .

ثم أعاد ذكره في كتاب «الضعفاء». وكذلك أبو جعفر العقيلي (٥).

وقال الساجي: عنده مناكير.

<sup>(</sup>۱) « الكامل » (۲/ ۱۹٦).

<sup>(</sup>٢) السؤالات (٧).

<sup>. (08.) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص: ١٠٦) وفيه: دخل إفريقية، وهو عند المحدثين ضعيف في روايته .

وفي ترجمة بهلول (ص: ١٢٦) سمع الحارث بن نبهان ـ أحسبه سمع منه لما دخل إفريقية ـ ١.هـ .

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير (١/٢١٧) .

قال: وقال ابن معين (١): لا يكتب حديثه، حديثه كثير الغلط.

وفي كتاب الآجري (٢) عن أبي داود: ليس بشئ .

وذكره البرقي في «طبقة من نسب إلى الضعف ممن احتملت روايته» .

وفي «مسند ـ يعقوب بن شيبة ـ الفحل»: ضعيف الحديث .

وقال الجوزجاني (٣) : يُضعف حديثه .

وقال ابن نقطة (٤): منكر الحديث. وفي «كتاب» ابن الجارود: ليس بشئ ولا يكتب حديثه .

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالمستقيم .

وقال أبو حاتم بن حبان (٥) : كان في الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤه وخرج عن حد الاحتجام به .

وقال الدارقطني<sup>(١)</sup> : ليس بالقوي .

وقال الحربي: غيره أوثق منه .

وذكره البخاري في «فصل من مات ما بين الخمسين إلى الستين ومائة»(٧) وقال يعقوب بن سفيان(٨): بصرى منكر الحديث [ق ١١٠/ب] .

<sup>(</sup>١) وكذا في تاريخ الدوري (٤٣٨٢) .

<sup>(</sup>٢) السؤالات (١١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «أحوال الرجال» (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) «تكملة الإكمال» (٤) .

<sup>(</sup>٥) المجروحين (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (١٥٥).

<sup>(</sup>٧) التاريخ الأوسط (٢/ ١١٠) .

<sup>(</sup>A) «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٤١) .

١١١٣ ـ (ت ق) الحارث بن النعمان بن سالم الليثي ابن أخت سعيد بن جبير.

قال أبو جعفر العقيلي (١٦) : أحاديثه مناكير .

وذكره الساجي في «جملة الضعفاء»، وأبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٢).

وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»، وأبو محمد بن حزم (٢) : ضعيف . وفي موضع آخر قال ابن حزم : مجهول لا يدري من هو.

وقال البخاري كتاب «الضعفاء»(٤): منكر الحديث .

وفي الرواة:

١١١٤ \_ الحارث بن النعمان البغدادي .

ذكره الخطيب في «الرواة عن مالك بن أنس». ولهم شيخ آخر يقال له:

١١١٥ \_ الحارث بن النعمان بن سالم أبو النضر البزاز، بياع الأكفان .

حدث عن: شعبة وسفيان والحارث بن النعمان الليثي .

روى عنه: إسحاق بن أبي إسرائيل، والحُسين بن علوبة (٥)، والقاسم بن

وحكى الحافظ ابن حجر أنه ذكره في «الضعفاء» فينظر .

<sup>(</sup>١) بل حكى فيه قول البخاري: منكر الحديث (الضعفاء الكبير: (١/٢١٤).

<sup>(10/2)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) المحلى (٧/ ٤٨٢) .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الصغير» (٦١).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «المتفق والمفترق»: الحسين على وية وكلاهما تصحيف، والصواب: الحسن بن على وبة كما في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٧٥)، وسير النبلاء (١٣/ ٥٠٩).

سعيد بن المسيب ذكره الخطيب في «المتفق والمفترق» (١) ذكرناهما للتمييز .

١١١٦ - (س) الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، والد عبدالله، له ولأبيه صحبة

واستعمله ﷺ على بعض أعمال مكة، شرفها الله تعالى، وذكر أن أبا بكر أو عمر استعمله على مكة، كذا ذكره المزي .

وفي كتاب «الصحابة» للجعابي: أبوه ابن عم النبي ﷺ، وولد له على عهد النبي ﷺ عبد الله بن الحارث الملقب به الـذي ولى البصرة عند موت يزيد بن معاوية .

وفي كتاب «الاستيعاب» (٢) : أسلم عـند إسلام أبيـه وكان رجلاً علـي عهده عَيْلَهُ.

وفي كتاب «الأسلاف» للمُسيَّبي: كان سلف رسول الله يَتَلِيْقُ، كانت أم حبيبة عند النبي يَتَلِيْقُ وكانت عند الحارث هند ابنة أبي سفيان أختها، وهي أم عبدالله .

وفي «كتاب» العسكري: ولاه النبي ﷺ اليمن، وولاه ـ أيضاً ـ عثمان، نزل البصرة في ولاية عبدالله، وروى عن النبي ﷺ روايات كثيرة، إلا أن الناس أخذوا منها انتقاء .

وقال العتبي: دخل الحارث على معاوية فقال له: علمت ابن اختنا ؟ قال: القرآن والفرائض. قال: رَوَه من فصيح الشعر فإنه يفتح العقل ويداخل المروثة والشجاعة ويطلق اللسان، ولقد رأيتني ليله صفين وما يحبسني إلا أبيات ابن الأطناية.

وقال عبدالله [ق ١١١/أ]: لما فتح رسول الله ﷺ مكة ولى أب الحارث بن نوفل جده ومحاربة الحبشة ردا عن مكة، فذلك الذي خلفه عن حنين، فلما

<sup>. (</sup>VO1/T)(1)

<sup>. (</sup>T1 · \_ T · 9/1) (T)

قبض النبي ﷺ عزله أبو بكر، فلما ولى عثمان ولاه، وأقام بالبصرة، ونزل في خزاعة، وتوفى بها، وله بها دار وعقب، ولما مات معاوية انصلح له أهل البصرة، ولأخيه عبيدالله بن نوفل صحبه.

وفي «كتاب» أبي منصور الباوردي: ثنا محمد بن عبدالله بن سليمان ثنا عبدالله بن الحكم ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق: أنه أتبي حلقة بني عبد المطلب بالمدينة فسألت أشياخهم: كم أسر منكم يوم بدر؟ قالوا: فلان، وفلان، وعقيل، والحارث بن نوفل.

وفي «كتاب» (١) ابن الإثير: توفى في خلافة عمر وله سبعون سنة. انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأن جماعة ذكروا أن المتوفى في خلافة عمر هو أبوه نوفل. والله تعالى أعلم .

وفي التابعين شيخ يقال له :

١١١٧ ـ الحارث بن نوفل.

يروى عن: عائشة .

روى عنه: ابنه عبد الله بن الحارث الهاشمي، قاله ابن حبان في «الثقات» (۲). وآخر يقال له:

١١١٨ ـ الحارث بن نوفل.

كان من أشراف أهل الكوفة .

روى عنه: ابن عيينة .

وذكره أبو الفضل الهروى في كتابه «المتفق والمفترق»، <sup>(٣)</sup> ذكرناهما للتمييز.

<sup>(</sup>١) «أسد الغابة » (٩٧٦) .

<sup>. (170/8)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) وذكره ابن حبان \_ أيضاً \_ (٦/ ١٧٠) طبقة أتباع التابعين .

۱۱۱۹ - (ق) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أخو سلمة وأبي جهل.

قال أبو عمر (۱): كان من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه بعد، وقال فيه ﷺ: «إن الحارث لسري وإن أباه لسرى، ولوددت أن الله تعالى هداه للإسلام.

وقال المدائني: قتل يوم اليـرموك في رجب سنـة خمس عشرة، وفيـه يقول الشاعر :

أحسبت أن أباك يوم يستبني في المجد كان الحارث بن هشام أولى قريش بالمكارم كلمها في الجاهلية كان والإسلام وأنشد أبو زيد عمر بن شبة للحارث بن هشام:

من كان يسأل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن إذ نلبس العيش صفواً لا يكدره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن

[ق ١١١ / ب] ولم يبق من ولده بعده إلا عبد الرحمن وأخته أم حكيم. ولما خرج عن مكة لم يبق أحد يطعم إلا خرج معه يشبعه .

روى عنه نوفل بن أبي عقرب معاوية الكناني .

وفي «كتاب» أبي نعيم (٢): مات سنة سبع عشرة، وكانت تحته فاطمة بنت الوليد أخت خالد فخلف عليها عمر بن الخطاب .

وقال أبو أحمد العسكري: كان شريفاً مذكوراً .

وقال ابن الكلبي: استشهد يوم أجنادين، وكذا قاله أبو عبيد بن سلام . وزعم الجَهْمي أن ذلك باطل .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٠٩ ـ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» (جـ ١. ق ١٦٢ أ) .

وفي كتاب «الكامل» للمبرد: وزعموا أن قريشاً أرخت من موت أبيه هشام ابن المغيرة وأنشدوا زمان تداعى الناس بموت هشام .

وروت عنه عائشة الصديقة رضى الله عنها في «الصحيح» سؤاله للنبي ﷺ عن الوحى وهي مشاهدة .

ونسبه ابن قانع (۱) : الحارث بن هشام ابن أبي أمية بن المغيرة وأنشد الطبراني (۲) في هالك لابن هرمة :

فمن لم يرد مدحي فإن قصائدي توافق عندي الأكرمين سوامي توافق عند المشترى الحمد بالندى نفاق بنات الحارث بن هشام

وفي «تاريخ دمشق» (٣) جاء الحارث سهيل بن عمرو إلى عمر فجلس بينهما، فجعل المهاجرون الأولون يأتون عمر فيقول: ها هنا ها هنا حتى صار في آخر الناس فلما خرجا قال الحارث لسهيل: ألم تر ما صنع بنا. فقال له سهيل: أيها الرجل لا لوم عليه ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا دعى القوم فأسرعوا ودعينا فأبطأنا.

فأتيا عمر فقال: يا أمير المؤمنين قد رأينا ما فعلت اليوم وعلمنا أنا إنما أتينا من قبل أنفسنا، فهل بشئ نستدرك به ما فاتنا ؟ فقال: لا أعلمه إلا هذا الوجه. وأشار إلى ثغر الروم، فخرجا وجهزهما عمر بأربعة آلاف وأربعة آلاف. وفي الصحابة آخر يقال له:

١١٢٠ ـ الحارث بن هشام الجهني مصري .

ذكره ابن عبد البر(٤)، ذكرناه للتمييز [ق١١١/أ].

<sup>(</sup>١) المعجم (٢٠٦) .

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۳/ ٥٥٨).

<sup>. (187/8) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١/ ٣١١)، وقال: حديثه عند أهل مصر .

#### ١١٢١ ـ (دت ق) الحارث بن وَجيه الراسبي البصري، أبو محمد .

قال الحافظان أبو عــلى الطوسي وأبو عيســى الترمذي (١): ويقال وَجُبه. قالا: وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة .

وقال الآجري عن أبي داود: حديثه منكر وهو ضعيف .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: قد تكلموا فيه .

وقال أبو جعفر العقيلي<sup>(۲)</sup> : ضعفه نصر بن على الجـهضمي وله غير حديث منكر ولا يتابع عليه .

وقال الخطابي في كتاب «معالم السنن» (٣) : مجهول .

وهو قول يحتاج إلى نظر لما أسلفناه من زوال الجهالتين عنه .

وقال الساجي: ضعيف الحديث .

وفي «كتاب» أبي محمد بن الجارود: ليس حديثه بشئ .

وقال أبـو حاتم بن حـبان<sup>(٤)</sup>: كان قلـيل الحديث ولـكنه تفـرد بالمناكـير عن المشاهير في قلة روايته .

وذكره الدولابي والقيرواني في «جملة الضعفاء» .

وذكره البخاري في «فصل من مات بين عشر إلى ثـمانين ومائة» (٥)، وقال: عنده بعض المناكير .

وفي «علـل» الخلال: قال أحمـد بن حنبـل: لا أعرفه، وحديـث «تحت كل شعرة جنابة». منكر .

<sup>(</sup>١) «الجامع» (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» (١/٢١٦).

<sup>. (178/1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) المجروحين (٣/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الأوسط (٢/ ١٤٠) .

وقال الطبرى: ليس بذاك .

وقال العقيلي: له غير حديث منكر .

ولما ذكره يعقوب في «باب: من رغب عن روايتهم» (١) قال: بصري لين الحديث.

۱۱۲۲ \_ (م دس ق) الحارث بن يزيد بن كثير بن فليت بن موهب الأعرج الصدفى الحضرمى أبو عبد الكريم المصري .

قاله ابن خلفون في كتاب «الثقات» .

وخرج حديثه في «مستدركه» وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» $(^{(7)})$ ، وكذلك ابن شاهين $(^{(7)})$ .

#### ١١٢٣ \_ (خ م س ق) الحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي .

كذا ذكره المزي، وهمو غير جيد لأن عكلاً هو \_ في قول الكلبي \_ ولد عوف بن إياس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر. نسبوا إلى امرأة حضنتهم .

وفي «كتاب» الرشاطي: ولد عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة من الرباب، وأيا ما كان فليس من تميم في ورد ولا صدر، والله تعالى أعلم. وكأن المزي رأى بعض نسخ «الكمال» الفير مهذبة، وكأن صاحب «الكمال» أن رأى بعض نسخ كتاب «الأنساب السمعانية» المصحفة وفيها: عكل بطن من تميم، فصحفه الناسخ تيما، وما درى أن الصواب تميم تميمين لا تميم واحد. وقد سبقنا بالرد على ابن السمعاني ابن الأثير (٤) بقوله: هكذا قال السمعاني

أن عكلاً بطن [ق ١١١/ب] من تميم وليس بـصحيح، إنما عكـل اسم امرأة

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (٣/ ٦٠) .

<sup>. (</sup>۱۷۱/٦)(٢)

<sup>. (770) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «اللباب في تهذيب الأنساب» (٢/ ٣٥٢) .

حضنت ولد عوف بن قيس بن واثل بن عوف بن عبد مناة بن أد، وعكل من جملة الرباب الذين تحالفوا على بني تميم .

وقال الآجري<sup>(۱)</sup> : سئل أبــو داود عن الحارث العكــلي ؟ فقال: ثقــة ثقة لا يُسئل عنه. قلت إن شعبه يتكلم فيه . قال: بحال القياس .

وفي «سؤالات الحاكم الكبرى»(٢) للدارقطني قال الدارقطني: ليس به بأس يتكلمون في مذهبه .

وفي «المختلف والمؤتلف» لأبسي القاسم الحمضرمي: دخل إياس بن يمزيد الضبي على الخارث وهو يصلي على [ ] (\*) فقال: يا أبا الحسن تبكي وأنت سيد الناس وعالمها! فقال: [ ] (\*) أبكي على باب من أبواب الجنة أغلق عني.

وقال محمد بن سعد في كتاب «الطبقات الكبير» $^{(7)}$ : الحارث العكلي كان ثقة قليل الحديث .

وكناه ابن خلفون في كتاب «الشقات» أبا يزيد، وأبو حاتم الرازي: أبا على فيما حكاه ابنه (٤) .

وذكر أبو عبد الله الحاكم أنه قال للدارقطني: فالحارث بن يزيد العكلي ؟ قال: ليس به بأس

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات»(٥) .

وقال الباجي (٦<sup>)</sup> وغيره: قرنه البخاري في «كتـاب العتق» بعمارة عن أبي زرعة

<sup>(</sup>١) السؤالات (١٣٣).

<sup>. (</sup>Y9A) (Y)

<sup>(\*)</sup> ما بين المعكوفين غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٣/ ٩٣) .

<sup>. (</sup>۱۷ · /٦)(0)

<sup>. (</sup> ۲۷ · ) (٦)

عن أبي هريرة «مازلت أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ. وزعم الصريفيني أن السائي قال: هـو ثقة، وفي كـتاب المزي نقل تـوثيق النسائي في الحارث بن يزيد الحضرمي انتهى .

وهو يحتاج إلى نظر، وذلك أن النسائي لـم ينسب المقول فيه ثقة، والذي في كتاب «التمييز» في نسختين صحيحتين قديمتين جـداً: الحارث بن يزيد ثقة . لم يـذكر شيئاً غير هـذا، ولا عنده مـن أبوه مسمـى بيزيـد غيره، فـتعييـنه للحضرمي أو للعكلي يحتاج إلـى ترجيح أو توضيح من خارج، ولم نر شيئاً يدل على ذلك فنقف إلى أن يتضح، والله أعلم، وليس قول المزى بأولى من قول غيره إلا بدليل .

١١٢٤ \_ (عخ م ت س) الحارث بن يعقوب بن ثعلبة الأنصاري المصري والد عمرو ومولى قيس بن سعد بن عبادة .

كذا قاله المزي، وفي «كتاب» ابن يونس: يكنى أبا عمرو وتوفى سنة ثلاثين ومائة .

وخرج الحاكم أبو عبد الله حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن حبان، وذكره في «جملة الثقات» (١)، وكذلك ابن خلفون [ق١٢/١].

- الحارث جد سليمان.

ترجمته تذكر في حرف السين .

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

<sup>. (</sup>١٣٧/٤) (١)

## من اسمه حارثـة وحـازم وحاضر وحامـد

١١٢٥ ـ (ت ق) حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله الن عبد الله ابن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني، نزيل الكوفة، أخو عبدالرحمن ومالك.

ونسبه المزي هكذا، وفي «موطأ مالك» وكتاب البخاري ومسلم في آخرين اسقاط عبدالله بين عبدالرحمن وحارثة فينظر.

أمه مُنية بنت أيوب من بني عدي بن النجار .

وفي «كتاب ابن سعد»<sup>(١)</sup> حميدة بنت أيوب انتهى. فلعل مُنية يكون لقباً .

وقال أبو أحمد بن عدي (٢): وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه نظر في جامع إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث أخرج في جامعه حديث حارثة في «استفتاح الصلة» فأنكره جداً، وقال: أول حديث في الجامع عن حارثة؟!.

ولما خرج الحاكم حديثه في "مستدركه" (٣) قال: كان مالك لا يسرضي حارثة،

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف، والمثبت في «الطبقات الكبرى» الجزء المتمم: (٤٦٦): حميدة بنت سعيد، والله أعلم .

 $<sup>(14 \</sup>text{ A/Y})$ 

<sup>(100/1)(7)</sup> 

وقال ـ أيضـاً ـ : وقد صحت الروايـة فيه عن أمير المـؤمنين عمر بـن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنه كان يقوله ا. هـ .

وقد رضيه أقرانه من الأئمة. قال: ولا أحفظ في قوله "سبحانك اللهم وبحمدك" أصح من هذين الحديثين حديث حارثة وحديث أبي الجوزاء انتهى كلامه. وسنبين فساده في الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى .

ولما خرج ابن خـزيمة حديثه في «كتاب الـطهارة» شاهداً في «صحـيحه» قال: وحارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه .

وفي «كتاب» ابن الحارود: ضعيف.

قال: وقال محمد بن إسماعيل البخاري: حارثة لم يعرفه أحد .

وقال الساجي: منكر الحديث .

وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشئ، قال عبدالعزيز بن محمد ضرب عندنا حُدُود . يعني حارثة .

ولما ذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء»(١) قال: قال ابن معين مدني ضعيف ليس بثقة .

وقال أبو نصر بن ماكولا<sup>(٢)</sup>: ليس بالقوى في الحديث .

وذكر ابن سعد شيئاً لم أره لغيره وهو: حارثة بن أبي الرجال، واسم أبي الرجال عمران، كان له قدر وعبادة ورواية للعلم، مات سنة شمان وأربعين ومائة بالمدينة، وكان ثبتاً في الحديث قليله، وكان مالك يقول: ما وراء حارثة أحد (٣). انتهى.

لم أر أحداً سمى أباه عمران غيره، ولا ذكر أن مالكاً أثنى عليه سواه،

<sup>.(</sup>YAA/1)(1)

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٢/٨).

<sup>(</sup>٣) ترجم ابن سعد لحارثة بن أبي الرجال وأخويه مالك وعبد الرحمن في «الطبقات الكبرى الجنوء المتمم برقم: ٤٠٠، ٤٠١ وليس فيه ما ذكره المصنف، وترجم للأب قبلهم (١٧٦) وسماه محمد بن عبدالرحمن فلعل الأمر اختلط على المصنف. والله أعلم.

والمعروف عن مالك ما أسلفناه، والله أعلم . فينظر .

وذكره يعقوب في «باب من يرغب عن الرواية عنهم وكنت أسمع أصحابنا يصعفونهم» (\*) (١) .

وقال أبو عيسى الترمذي وأبو على الطوسي، لما خرجا حديثه: قد تكلم فيه من قبل حفظه .

وذكر أبو بكر البيهقي في كتاب "معرفة السنن والآثار" أن الشافعي قال لبعض من حضره من مناظريه \_ يعني محمد بن الحسن \_ في حديثه «الاستفتاح»: أحافظ من رويت عنه هذا القول ويحتج به وبحديثه؟ فقال عامة من حضره: لا ليس بحافظ. قال الشافعي: فكيف يجوز أن يُعارض برواية من لا يحفظ ولا يقبل حديث مثله على الانفراد رواية من يحفظ ويثبت حديثه.

قال البيهقي: إنما أراد أبو عبد الله حديث حارثة عن عائشة .

وذكره البرقي في «باب من كان الأغلب عليه الضعف في حديثه وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرواية عنه» .

وقال أبو إسحاق الجوزجاني (٣) : متماسك الأمر .

وقال أبو حاتم بـن حبان $^{(1)}$ : كان ثمن كثـر وهمه وفحش خطؤه تـركه أحمد ويحيى .

<sup>(\*)</sup> آخر الجزء السابع عشر من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام عملى سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل [ق١٣٣/ب] يتلوه في الجزء الثاني عشر وقال أبو عيسى .

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (٣/٣) .

<sup>. (727/7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) المجروحين (١/ ٢٦٨) .

وقال على بن الجنيد: متروك الحديث .

وقال العجلي: لا بأس به .

وذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء».

وفي قول المزي، إثر روايته حديث حارثة في «الاستفتاح»، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا السوجه. ثم قال: هكذا قال، وقد رواه الطبراني أيضاً من رواية عطاء بن أبي رباح عن عائشة، ومن حديث: ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس، والحكم بن عمير، وابن عمرو بن العاص عن النبي عليه نظر من حيث إنه أبعد النجعة في ذكر متابعة حارثة من عند الطبراني وتركها من عند أبي داود، قال أبو داود (۱): ثنا حسين بن عيسى ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة. فذكرت حديث الاستفتاح [ق ١١٥]].

وهو حديث صحيح صححه أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه» .

ومنها إغفاله ـ أيضاً ـ أن أبا عبد الرحمن النسائي روى في "سننه" : عن عمرو بن عثمان ثنا شريح بن عبيد الحضرمي أخبرني شعيب قال: حدثني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله. فذكر حديث "الاستفتاح".

ومنها \_ أيضاً \_ إغفاله حديث عمر بن الخطاب المرفوع من عند الدارقطني (٣) . وقصر \_ أيضا \_ فأغفل حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه الموقوف عند

<sup>(</sup>١) الستن (٧٧٦)

وقال: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق ابن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيها شيئاً من هذا. ا هم .

<sup>(</sup>٢) المجبتي (١٢٩/٢)، ولم يذكر فيه "سبحانك اللهم وبحمدك".

<sup>(</sup>٣) السنن (١/ ٢٩٩).

ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١)، والمرفوع عند غيره .

ومنه \_ أيضاً \_ إغفالـه حديث عُتبة البلوي. ذكره أبو موسى المـديني في كتابه «معرفة الصحابة» (٢) .

وقد استوفينا ذكر هـذه الأحاديث بطرقها وتعليلها، وكذا في معـناها في كتابنا الموسوم «بالأعلام بسـنته عليه الصلاة والسلام شـرح سنن ابن ماجة الإمام » فاستغنينا عن إعادة شئ منه هنا ، والله الموفق .

## ١١٢٦ ـ (بخ ٤) حارثة بن مُضرِّب العبَّدي الكوفي .

قال أبو داود: هو أخو خالد بن مُضرب.

ذكره أبو موسى المديني في «جملة الصحابة» (٣) ، وأبو حاتم البستي في «ثقات التابعين» وخرج حديثه في «صحيحه» ، وكذلك أبو عبدالله الحاكم وأبو على الطوسى .

وذكر ابن الجوزي (٥) أن على بن المديني قال: هو متروك الحديث .

وفي «كتاب» الصريفيني: أدرك الجاهلية .

وفي «كتاب البخاري الكبير»(٦) : ويقال إن الشعبي روى عنه، ولا تصح رواية الشعبي عن حارثة .

<sup>. (</sup>۲٦١/١ (١)

<sup>(</sup>٢) وانظر \_ أيضاً \_ «أسد الغابة» (٣٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة » (٢٠٠٢) .

<sup>(1)(1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٧٣٤)

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" (١٦٧/٢): وينبغي أن يحرر هذا ١.هـ .

قلت: ابن الجوزي صاحب أوهام، فينبغي أن يحتاط معه .

<sup>. (98/</sup>٣)(٦)

وذكره ابن خلفون في «الثقات» وقال: قال أبو جعفر البغدادي: سألت أبا عبد الله عن الثبت في على بن أبي طالب؟ فقال: عبيدة، وأبو عبد الرحمن السلمي، وحارثة بن مضرب، وحبة بسن جوين، وعبد خير. قال أبو جعفر محمد بن الحسين: قلت: له: فزر وعلقمة والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب ابن مسعود وروايتهم عن على يسيرة.

١١٢٧ \_ (ع) حارثة بن وهب الخزاعي، أخو عبيدالله بن عمر بن الخطاب الأمه، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعي.

كذا ذكره المزي، وفي «كتاب» ابن سعد: أنها بنت عثمان بن مظعون . وفي «كتاب» ابن حبان: أم كلثوم اسمها مطيعة بنت جرول بن مالك بن الحزاعية .

#### ١١٢٨ ـ (ق) حازم بن حَرْملة الغفاري .

كذا ذكره المزي، وفي «كتاب» (١) أبي عمر بن عبد البر: حازم بن حرملة بن مسعود العفاري .

وفي كتاب أبي [ق١٥//ب] أحمد العسكري ويقال: الأسلمي، ذكره الحميدي ويعقوب بن حميد

وذكره عبد الباقي بن قانع في «حرف الخاء المعجمة» وسمى جده مسعوداً كما عند أبي عمر .

وقال البغوي: أسلمي سكن المدينة، ولا أعلم له غير حديث «لا حول ولا قوة إلا بالله». وكذا نسبه الباوردي جازماً بذلك .

وقال خليفة بن خياط<sup>(٢)</sup> : روى عنه أهل الكوفة .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» (ص: ٣٣).

١١٢٩ - (س) حازم بن عطاء، أبو خلف الأعمى شامي، ويحتمل أن يكون أصله من البصرة.

يروي عن : أنس.

روى عنه: معان بن رفاعة، وسابق الرقي . قاله ابن أبي حاتم (١) . وقال: سألت أبي عنه ؟ فقال: شيخ منكر الحديث ليس بالقوى .

وقال ابن حبان (۲): يروي عن عائشة، روى عنه المعافى بن عمران، منكر الحديث على قلته، يأتي بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، روى عن أنس عن النبى ﷺ: «إذا مُدح العاصى اهتز العرش».

قال المزي في كتاب «الأطراف» (٣) : \_ وأغفله هنا فلم يذكره ولم ينبه عليه \_ روى عن أنس حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، رواه النسائي عن سعيد ابن عثمان (٤) بنا عصام بن خالد الحضرمي ثنا معان عن حازم به .

وزعم في «الكني» أن ابن ماجة روى له وحده فينظر، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۷۸) .

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: قد ذكره المزي في الكنـى لشهرته، والذي في «الأطراف» علامة ابنماجة لا النسائي. ا هـ .

ويأتي كلام المصنف بهذا الصدد.

<sup>(3)</sup> سعيد بن عثمان هذا هو: أبو عثمان الحمصى كذا ذكره المزي في "تهذيب الكمال" ضمن الرواة عن عصام بن خالد، ولم يرقم له بعلامة النسائي، كما أنه لم يترجم له أصلاً، ولا تعقب المصنف عليه فيمن اسمه: سعيد كما هي عادته. ولم يذكره ابن عساكر ولا غيره ضمن شيوخ النسائي. فالأمر يحتاج إلى تحرير، والله أعلم.

#### ١١٣٠ - (س ق) حاضر بن المهاجر الباهلي أبو عيسى .

خرج أبو حاتم بن حبان حديثه في "صحيحه"، وذكره في "جملة الثقات" (١)، وكذلك ابن خلفون .

وصحح الحاكم حديثه .

#### ١١٣١ - (خ م) حامد بن عمر بن حفص بن أبي بكرة الثقفي .

قال صاحب «زهرة المتعلمين»: روى عنه البخاري ستة أحاديث ومسلم سبعة أحاديث .

#### ١١٣٢ ـ (د) حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله، نزيل طرسوس.

[ق١١١/أ]. قال ابن يــونس في «تــاريخ الغربــاء»: توفي ســـنة اثنــتين وأربعين ومائتين يوم الاثنين لست ليالِ خلون من شهر رمضان .

وقال أبو حاتم بن حبان (٢): كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه. وخرج حديثه في «صحيحه» عن إبراهيم بن أبي أمية عنه.

وكذلك أبو علي الطوسي، والحاكم أبو عبدالله عن أحمد بن سهل عن سهل بن المتوكل عنه .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن أبي الحسن الدارقطني:

قال على بن المديني ـ وسئل عن حامد: مازال معروفاً عند ابن عيينة ومدحه. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب «الصلة» وأبو على الجياني (٢): ثقة حافظ، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين. زاد أبو على عن ابن المديني أنه

<sup>. (</sup>Y\A/A) (Y)

<sup>(</sup>٣) شيوخ أبي داود (ق : ٢) .

قال: ما زال مقدماً عند ابن عيينة. وروى عنه محمد بن وضاح .

وقال الآجري<sup>(۱)</sup>: سمعت أبا داواد يقول: مات حامد في يوم مطير فما قدرنا أن نخرج في الجنازة .

وقال أبو عبد الملك بن عبدالبر في «تاريخ قرطبة»: كان حافظاً ضابطاً. وقال الدارقطني في كتاب «الرواة عن الشافعي» لزم ابن عيينة وأكثر عنه .

<sup>(</sup>١) السؤالات (١٧٦٤).

# من اسمه حَبان وحِبان

١١٣٣ - (ع) حبان بن هلال الباهلي، ويقال الكناني، أبو حبيب البصري.

قال أبو بكر البزار: ثقة مأمون على ما يحدث به .

ولما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «التلخيص» (١) تأليفه، قال: وكان حيان ثقة ثبتاً .

وقال العجلي: ثقة لم أسمع منه شيئاً وكان عسراً .

وفي «كتاب» الصريفيني: توفي سنة عشر ومائتين .

وقال ابن قانع: بصري صالح .

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»، وكذلك ابن خلفون .

۱۱۳۶ \_ (م د ت) حَبان بن واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني ، عم محمد بن يحيى بن حبان .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٢) وقال: روى عنه عمرو بن الحارث وأهل المدينة. وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك أبو على الطوسي، وأبو عوانة، وأبو محمد الدارمي، والترمذي [ق١٦٦/ب].

وفي كتاب «الإكمال»(٣) لأبي نصر بن ماكولا: روى عنــه جعفر بن ربــيعة،

<sup>. (</sup>٤٦٥/١)(1)

<sup>. (</sup>YEE/T) (Y)

<sup>. (</sup>٣-٣/٢) (٣)

وروى عن عروة بن الزبير . وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

#### ١١٣٥ - (بخ) حبان بن أبي جَبَّلة القرشي مولاهم، المصري .

قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في كتاب «طبقات علماء القيروان»: كان من أهل الفضل والدين، وروى عن جماعة من الصحابة منهم: أبو قتادة، سكن القيروان وانتفع به أهلها، وأدخله ابن سنجر في كتاب «المسند».

ولما ذكره أبو العرب القيرواني في "طبقات القيروانيين" (١) مع إسماعيل بن عبيد وغيره \_ قال: وكل هؤلاء ثقات عن المحدثين، وقد روى عنهم كلهم عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم، وقد حدثني: جبلة بن حَمود عن سُحنون عن معاوية الصُمادحي عن عبدالرحمن بن زياد: أن الخمر كانت عند أهل إفريقية حلال حتى بعث عمر بن عبدالعزيز هؤلاء الفقهاء فعرفوا أنها حُرمت.

وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

وفي قول المري: قال ابن يونس: توفى سنة اثنين وعشرين ومائة، وقال أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان: توفى بإفريقية سنة خمس وعشرين. نظر ، لأنه يفهم منه أنه رأى كتاباً لابن الوزير فيه غير ما في كتاب ابن يونس، وليس كذلك، فإن ابن يونس هو الذي حكى قول أحمد في كتابه، فكان الأولى أن يقول: قال ابن يونس توفي سنة اثنين وحكى عن أحمد بن الوزير سنة خمس، ويسلم من إيراد أو يحتمل أن يكون نقله بواسطة فظن أنهما قولين متغايرين فكتبها على ظنه وحسبانه: قال أبو سعيد.

ولما ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (٢) قال: من قال حيان بسن أبي جبلة فقد وهم، يشير بذلك \_ فيما. أظن والله أعلم \_ إلى ما ذكره ابن أبي حاتم،

<sup>(</sup>۱) (ص: ۸۶ ـ ۸۸) .

<sup>. (</sup>١٨١/٤)(٢)

فإنه أعاد ذكره في حيان، أعنى بالياء أخت الواو(١) [ق١١١/أ] .

## ١١٣٦ ـ (ق) حبَّان بن جَزْء السُّلمي، أخو خزيمة بن جَزْء .

قال أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» (۱) : حبان بن جزى، ويقال: ابن جَزْء .

وفي "كتاب" (٢) ابن ماكولا: وأما جـزى بكسر الجيم يقولـه أصحاب الحديث قاله الدارقطنـي، وقال الخطيب: بسكون الزاي ولم يذكر حركة الجيم، قال عبد الغني بـن سعيد: جزى بفتح الجيم وكسر الـزاي، وهو جزى أبو خزيمة وحبان.

وفي كتاب «الأطراف» لابن عساكر: رواه بقية عن عبيدة بن قسيس الهاشمي المدني عن شيخ من أهل المدينة عن خالد بن جزي عن أخيه خزيمة. سمى أخا خزيمة خالداً.

وقال أبو عمر ـ لما ذكره حديثه ـ: ليس إسناده بقائم .

#### ١١٣٧ - (بخ د) حبان بن زيد الشرعبي أبو خداش الشامي .

قال أبو محمد الرشاطي في كتاب «اقتباس الأنوار والتماس الانبهار»: ينسب إلى شرعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير. كذا قاله الهمداني، قال: وإليه تنسب الرماح الشرعبيّة كما تنسب الرماح السمهرية إلى سمهر والشراعية إلى شراعة بن مخصف .

وقال ابن الكلبي: شرعب بن قيس بن معاوية بن جُشم. فأسقط سَهُل بن زيد بن عمرو. قال: وإليه تنسب الرماح الشرعبية، وكذلك البرود أيضاً. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٨) .

<sup>. (</sup>١٨١/٤)(٢)

<sup>.</sup> (V9 - VA/Y)(T)

وفي كتاب «أدب الخواص» للوزير أبي القاسم المغربي: رأيت بخط شبل بن تكين النسابة في عدة مواضع: شهل بن زيد. معجمة ثلاثاً من فوق، قال أبو القاسم: ولا أدري ما صحة ذلك .

وفي «المحكم» لابن سيده: المشرعوب نبت أو تمر، ورجل شرعب طويل خفيف الجسم، [ق١١٧/ب]، والأنثى بالياء، والشرعبي الطويل الحسن الجسم، وشرعب الشئ طوله. قال طفيل:

أسيله مجرى الدمع خمصانه الحشى بسرود الثنايا ذات خلق شرعب وشرعبه قطعه طولا، وخص بعضهم به اللحم والأديم، والشرعبة القطعة منه، والشرعبية ضرب من البرود، والشرعبية موضع، قال الأخطل:

#### ولقد بكى الحجاف مما أوقعت بالشرعبية إذرأى الأطفالا

قال السرشاطي: منهم من السرواة أبو خداش حبان بن زيد السشرعبي ذكره بعضهم في «السصحابة» لحديث رواه ابن محيريز عن أبي خداش الشرعبي رجل من أصحاب النبي عَلَيْقُ وقال: غزوت مع السنبي عَلَيْقُ فسمعته يقول: «الناس شركاء في أسفارهم في ثلاث في الماء والكلأ والنار».

قال أبو عمر (١) : قوله عن أبي خداش رجل من الصحابة وهم، وصوابه عن أبي خداش عن رجل .

وهذا الحديث رواة معاذ بن معاذ العنبري، ويزيد بن هارون، وثور بن يزيد عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي عن رجل ـ من أصحاب رسول الله ﷺ - قال: غزوت مع النبي ﷺ غزوات فسمعته يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار».

وقد روی أبو خداش هذا عن عبد الله بن عمرو .

وقال أبو حفص الفلاس: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ثور بن يزيد عن حريز عن أبي خداش؟ فقال لي: مُعاذ سمعه من حريز فسله عنه، فلم أدعه

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/ ٥٥ \_ ٥٦) .

حتى حدثني فقال: ثنا ثور بن يزيد عن حريز عن أبي خداش عن رجل من [ق٨١/ أ] أصحاب النبي ﷺ قال: غزوت مع النبي ﷺ سبع غزوات أو ثلاث غزوات فذكره .

قال الفلاس: وسألت عنه معاذ بن معاذ فحدثني قال: حدثني حريز ثنا حبان ابن زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ـ قال: غزوت .

قال أبو حفص: ثم قدم علينا يزيد بن هارون فحدثنا به قال: ثنا حبان بن زيد الشرعبي .

وقال أبو عمر: وهذا الحديث أنبأنا به خلف بن قاسم ثنا ابس أبي العقب ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ثنا محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ثور بن يزيد عن حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي عليه فذكره .

وفي «كتاب البخاري الكبير»(١) : وقال ينزيد بن هارون: حيان، والأول أصح.

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٢) قال: ومن قال حيان فقد وهم .

وذكره يعقوب بن سفيان في «جملة الثقات»<sup>(٣)</sup>

#### ١١٣٨ ـ (بخ) حبان بن عاصم العنبري .

يروي عن جده حرملة .

<sup>. (</sup>AE/T)(1)

<sup>(1)(3/11)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٢٥) .

<sup>. ( ( ( ) ( )</sup> 

#### ١١٣٩ ـ (خ) حبان بن عطية السلمي .

ذكره أبو نصر بن ماكولا في باب: حبان، وذكره أبو الوليد بن الفرضي في باب: حَبان (١) . وتابعه على ذلك أبو على الغساني. كذا قاله المزي .

وفيه نظر، لأن الغساني لسم يتابعه ولا رضيه، بل رده وأنكر على من قال ذلك، يبين لك سياقة كلامه، قال في كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل»، (۲) وهي نسخة قيل أنسها كتبت عنه \_: وحبان بكسر الحاء وباء منقوطة بواحدة هو: حبان بن موسى، وأبو جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان، وحبان بن عطية مذكور في حديث أبو عوانة عن حصين قال: نازع [ق٨١١/ب] أبو عبد الرحمين السلمي وحبان بن عطية ذكر هذا في حديث «روضة خاخ وقصة حاطب» وهو في «الجامع» في: «كتاب استتابة المرتدين» (۲)

وفي بعض نسخ شيوخنا عن أبي ذر الـهروى: حبان بن عطية بـفتح الحاء، وذلك وهم .

انتهى لفظه، وهو كما ترى مخالف لما ذكره المزى .

#### ١١٤٠ ـ (ق) حَبان بن على أبو على العنزى أخو مندل.

قال ابن قانع والخطيب: كـنيته أبــو عبد الله <sup>(٤)</sup>، زاد ابن قانــع: وهو ضعيف.

وقال أبو بكر البزار في كتاب «السنن» تأليفه: صالح .

<sup>(</sup>١) في «تهذيب المزي»: بالياء مثناه تحتية، وهو خطأ كما حكى المصنف من الغساني، والخلاف في فتح الحاء المهملة أو كسرها . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) (ق: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٦٩٣٩) .

<sup>(</sup>٤) «التاريخ» (٨/ ٥٥٨) .

وفيه كنيته أبو على، وقيل : أبو عبد الله .

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (١) ،قال: كان يتشيع وخرج هو والحاكم حديثه في «صحيحيهما» .

وقال أحمد بن صالح العجلي $^{(1)}$  : كوفي صدوق .

وفي موضع آخر: جائز الحديث، وكان فيه تشيع، وكان وجها من وجوه أهل الكوفة، وكان فقيها، وكان من العشرة الذين قعدوا مع أبي حنيفة ثم عاداه وتركه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم .

وقال أبو زرعة المنصري في «تاريخه المكبير» (٢) : حدثني محمد بن إدريس قال: سألت ابن معين عن مندل وحبان أيهما أحب إليك ؟ قال: ليس بهما جميعاً بأس .

وفي «كتاب» الساجي عنه: فيه ضعف، وهو أوثق من مندل وهما متقاربان. وسئل عنه أبو داود ـ الذي نقل المزي بعض كلامه (٤) وأغفل ـ فقال: أحاديثه عن ابن أبي رافع عامتها بواطيل، وكان حبان يذهب إلى الرأى.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حبان ومندل ما أقربهما .

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب<sup>(ه)</sup> : كان صالحاً ديناً .

ولما ذكره ابن شاهين في [ق١١٩/أ] «جملة الثقات»(١) قال: حبان بسن على صالح، وليس بذاك القوى، حديثه هو وأخوه شئ واحد .

<sup>. (</sup>۲٤١/٦) (١)

<sup>(</sup>٢) ترتيب الثقات (٢٥٥) .

<sup>. (</sup>OOA/1) (T)

<sup>(</sup>٤) المثبت في الموضع (١٨٨٣) من السؤالات هو الـقدر الذي حكاه المزي، فـلعل ما زاده المصنف يكون في موضع آخر، وعلى هذا لا يسمى ذلك إغفالاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «تاریخ بغداد» (۸/ ٥٥٨) .

<sup>. (</sup>۲۷٦) (٦)

وقال الجوزجاني<sup>(۱)</sup> : واهي الحديث .

وفي كتاب ابن الجارود: ليس بالقوى .

وقال ابن ماكولا<sup>(٢)</sup> : ضعيف الحديث وهو شاعر .

وذكره أبو العرب والعقيلي والدولابي والبلخي والساجي في «جملة الضعفاء» زاد العقيلي ـ في بعض النسخ ـ: يكنى أبا بكر .

قال المرزباني ومن شعره في أخيه مندل واسمه عمرو :

عجباً يا عمرو من غفلنا والمنايا مسرعات عتقا قاصدات نحونا مسرعة يتخللن إلينا الطرقا وإذا أذكر فقددان أخي أتقلب في فراشي أرقا وأخي أي أخ مثل أخي

ولما ذكر ابن حزم له حديثاً في «الصلة» قال: هذا خبر صحيح .

١١٤١ - (خ م ت س) حبان بن موسى بن سوار أبو محمد السلمي المروزي الكُشْمَيهني .

كذا ضبطه المهندس: السلمي وجوده بفتح الميم (٢)، والذي عند ابن السمعاني وغيره كسر الميم .

قال ابن السمعاني<sup>(٤)</sup>: كان ثقة وتوفى مرابطاً سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثين ومائتين .

وقال ابن قانع: صاحب ابن المبارك .

<sup>.</sup>  $(\Lambda \xi \cdot) (1)$ 

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة كتاب المزي: بكسر الميم، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) « الأنساب » (٥/٥٧) .

وكناه «صاحب الزهرة»: أبا عبدالله، وقال: روى عنه البخاري ثلاثة وعشرين حديثاً، ومسلم حديثين .

وقال الصدفي: ثـنا إسحاق ثنا محمد بـن على ثنا حبان بن موسـى ثقة كتب عنه أحمد بن حنبل .

#### ١١٤٢ ـ (د عس) حبان بن يسار، أبو رويحة، الكلابي البصري .

كذا ذكره المزي، وفي "تاريخ» البخاري: وقال الصلت بن محمد: حبان (۱) بن زهير، وقال وهب بن جرير ثنا أبو زهير حبان (۱) بن زهير العدوي وقال غيره حبان بن عبيد الله (۱)

ثنا موسى، ثنا حبان بن يسار ثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة قال حدثني محمد بن على عن المجمر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت». الحديث.

وقال أبو داود<sup>(۳)</sup> : لا بأس به حدث عنه غير واحد [ ق ۱۱۹ ب ] .

#### 

<sup>(</sup>۱) وقع في مطبوعة «التاريخ» (۳/ ۸۵) حيان بالمثناة، ونبه محققة الفاضل المعلمي أنه هكذا بالأصل .

<sup>(</sup>٢) زيد في «التاريخ»: عن مالك . وهو الأصوب .

<sup>(</sup>٣) سؤالات الآجري (٨٢١).

# من اسمه حُبشي وحَبَّة

١١٤٣ ـ (ت س ق) حبشي بن جنادة بن نصر السلولي الكوفي، له صحمة .

قال أبو عمر (١) : روى عنه ابنه عبد الرحمن بن حبشي .

وفي كتاب أبي نعيم (٢) الأصبهاني والعسكري وابن حبان (٣) وابن سعد (٤): حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن معيط بن عمرو بن جندل. [وأمه سلول بنت ذهل بن شيبان] (٥) بن مرة بن صعصعة. ومرة هو أخو عامر ابن صعصعة، يقال لكل من ولده سلولي .

قال ابن سعد: روى عنه قرة بن عبد الله السلولي. زاد أبو أحمد: وشهد مع على مشاهده، وروى عن النبي ﷺ أحاديث في فضل على منها:

«من كنت مولاه».

#### وحديث: "علي مني" .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» (ج. ١. ق ١٩٧ أ) .

وانظر \_ أيضاً \_ «أسد الغابة» (١٠٢٩) .

<sup>(</sup>٣) الثقات (٩٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ألحق بالحاشية، وهذا يوهم أن بقية نسب أمه: شيبان بن مرة بن صعصعة، ولكن نسبها إلى شيبان بن ثعلبة فهى: سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة كما عند ابن سعد وجندل بن مرة بن صعصعة هو تمام نسب حبشي لا أمه كذا عند الجميع، والله أعلم .

وحديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى صلى الله عليهما وسلم» . ونسبه ابن قانع (١) أزدياً .

وألزم الدارقطني<sup>(۲)</sup> الشيخين تخريج حديثه .

وزعم أبو ذر السهروي في كتابه «المستخرج على الإلزامات» أن مسلماً ورحمه الله وروى في كتابه «الصحيح» حديث: الشعبي عن حبشي، قال: سمعت رسول الله ﷺ «من سأل الناس ليثري به ماله فإنه خموش في وجهه. الحديث، من جهة مجالد بن سعيد مقروناً بغيره عن الشعبي انتهى كلامه.

وهو يرد على المزي هنا وفي «الأطراف» (٢) لعدم تنبيهه على هذا، والله أعلم. وخرج الحاكم حديثه قائلاً فيه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

وفي كتاب «الكامل» (١٤) لابن عدى: قال أبو إسحاق: سمعت حبشياً يقول: شهدت مع النبي ﷺ ثلاثة مشاهد ما هي بدونها. قال: فقال أبو إسحاق: صدق أبو الجنوب إنها لمنها.

وزعم البرديجي (٥) أنه اسم فرد، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) المعجم (٢٢٥) .

وفيه: سلولياً، وقيل: الأزدي .

<sup>(</sup>٢) (ص: ١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) (٣/٣) \_ 18) نعم ليس فيه ذكر لمسلم، وهـو مستبعد، وأكاد أجزم أن هذا ليس في «صحيح مسلم» إن لم يكن وقع في بعض النسخ القديمة، ولم أر من عزاه إلى «صحيح مسلم» غير هذا الموضع، هـذا إن لم يكن المصنف قد وهم على أبي ذر، والله أعلم .

<sup>. ( \$ { } { } \ / { } ) ( }</sup> 

<sup>(</sup>٥) «طيقات الأسماء المفردة» (٤٥).

وفي كتاب «الباوردي»: قال شريك لأبي إسحاق: أين سمعت من حبشي؟ قال: وقف علينا في مجلسنا فحدثناه (١) . قال أبو إسحاق: شهد حجة الوداع [ق٠١٢/أ] .

### ١١٤٤ ـ (ص) حَبَّة بن جُويْن العُرني البحلي، أبو قُدامة الكوفي .

ذكره أبو القاسم (٢) الطبراني فقال: يقال إنه رأى النبي عَلَيْكُم .

ولما ذكره أبو موسى المديني في «جملة الصحابة» قال: ذكره أبو العباس بن عقدة في الصحابة رضى الله عنهم أجمعين، أنبأ السيد أبو محمد حمزة بن العباس أنبأ أبو بكر أحمد بن الفضل ثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك، قالا: ثنا عاصم بن محمد أنبأ عبد الله بن مسلم الملائي عن أبيه عن حبة بن جوين العرني، قال: لما كان يوم غدير خم دعا رسول الله علي أله العلاة جامعة نصف النهار فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «فمن «أيها الناس أتعلمون أني أولى بكم من أنفسكم». قالوا: نعم. قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». وأخذ بيد على رضى الله عنه حتى رفعها حتى نظرت إلى آباطهما وأنا يومئذ مشرك.

وفي «كتاب الصحابة» (٢) لابن الأثير قلت: لم يكن لحبة صحبة، وقوله أنه شهدهما وهو مشرك، فإن النبي ﷺ قال هذا في حجة الوداع ولم يحج تلك السنة مشرك انتهى كلامه .

ولقائل أن يقول: إن صح السند(٤) بذلك إليه، لا يمنع أن يكون حضر ذاك

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير، (٣/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (١/٤).

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» (١٠٣١).

 <sup>(</sup>٤) فيه ابن عقدة، وهو غير مؤتمن كما قال ابن عدى والدارقطني وغير واحد .
انظر ترجمته من الكامل (٢٠٦/١)، وتاريخ بغداد (١٤/٥) .

وهو غير متلبس بالحج إنما في عهد أو ما أشبه أو يكون ماراً في السطريق فسمع ذلك فعقله، والله أعلم .

وقال أبو حاتم بن حبان البستي<sup>(۱)</sup>. ـ رحمه الله تعالى ـ: كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث .

وقال أبو الفرج<sup>(۲)</sup> البغدادي: يكذب فيما يروى، روى أن علياً كان معه بصفين شمانون بدرياً. وكذب فإنه ما شهد مع على صفين من أهل بدر إلا خزيمة.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٣) عن الدارقطني: ضعيف.

وذكره ابن خلفون في الثقات [ق١٢٠/ب] .

وقال الدوري (٤) عن يحيى بن معين: ليس يساوي شيئاً .

وفي العقيلي<sup>(ه)</sup> عنه: لا يكتب حديثه .

وقال أبو أحمد بن عدي (٦) : ما رأيت له حديثاً منكراً قد جاوز الحد .

وقال محمد بن سعد (۷) ـ الذي نقل المزي وفاته من عنده، موهماً نقله من كتابه ولو كان كما أوهم الرأى فيه ما هو أهم عنده من ذكر وفات التي نقلها عن جماعة غيره ـ: وهو روى أحاديث وهو يُضعف .

وذكره الساجي في كتاب «الجسرح والتعديسل» فقال: كان يقدم عمليًا عملي

<sup>(</sup>١) المجروحين (١/٢٦٧) .

<sup>(</sup>Y) «الضعفاء» (Y).

<sup>(</sup>٣) وانظر \_ أيضاً \_ «الضعفاء» له (١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) «التاريخ» (١٧١٥) .

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) الكامل (٢/ ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى (٦/ ١٧٧) .

عثمان، ويبين ضعفه أنه قال: كان مع على ثمانون بدرياً. وهم معروفون محصور عددهم مذكور ذلك في كتب السير .

وأبو العرب وابن شاهين<sup>(١)</sup> في «جملة الضعفاء».

وفي كتاب ابن الجارود: ليس يساوي شيئاً .

وقال الحافظ أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني الهمدانسي في كتاب «الموضوعات» تأليفه: وحبة لا يساوي حبة، كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث.

وفي قول ابن الجوزي: لم يشهد صفين مع على من أهل بدر إلا خزيمة. نظر، لإجماعهم على حضور عمار بن ياسر صفين وأنه قتل بها مع على، وأسيد بن ثعلبة معدود في البدريين، قال أبو عمر: (٢) وغيره: حضر مع على صفين، وعبادة بن الصامت نقيب شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبدراً وصفين مع على: قاله إبراهيم بن المنذر الحزامي في كتاب «طبقات الصحابة» تأليفه.

ولو تتبعنا ذلك لوجدنا أكثر مما ذكرنا والله تعالى أعلم .

وقال الجوزجاني (١) : غير ثقة. انتهى، كلام الجوزجاني في السبعة غير مقبول للمعرفة بمذهبه (٥) في ذلك .

<sup>. (1</sup>ov)(1)

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) عبادة الأصح في وفاته أنها كانت سنة: أربع وثلاثين، وصفين وقعت في سنة سبع وثلاثين، فيصير حضوره موقعة صفين مشكل .

هذا فضلاً عن أن أحداً من أهل العلم لم يذكره ضمن من شهدها من الصحابة، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال (١٨) .

<sup>(</sup>٥) هذا يصح لو كان الجوزجاني منفرداً، لكنـه متابع من كثير من الأثمة، هذا فضلاً عن أن رميه بالنصب لا يثبت، والله أعلم .

11٤٥ - (بخ ق) حبّ بن خالد أخو سواء، ولهما صحبة من بني أسد ابن خزيمة وقيل: من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعنص عة وقيل: من خزاعة عدادهما في أهل الكوفة .

قال أبو الفتح الأزدي في كتاب «الصحابة» (١): لا نحفظ أن أحداً روى عنه إلا سلاَّم أبو شرحبيل .

وذكره أبو أحمد العسكري في بني حُرقان بن سُواءة بن عامر بن صعصعة. وقال ابن حبان (٢): أتيا النبي ﷺ وهو يعالج بناء حائط له فأعاناه .

<sup>(</sup>١) المخزون (٨٥) .

<sup>. (9 · /</sup>٣) (٢)

## من اسمه حبيب

١١٤٦ ـ (تم) حبيب بن أوس الثقفي المصري .

خرج الحاكم حديثه في «مستدركه»، وأبو محمد الدارمي .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات»، وكذلك ابن حبان البستى (١١) .

وفي «رافع الارتياب» للخطيب: حبيب بن أوس وهو: ابن أبي أوس الثقفي. انتهى .

ولهم شخص يُسمى:

١١٤٧ \_ حبيب بن أوس الجاسمي، قرية من عمل دمشق .

توفي سنة اثنتين وثـالاثين ومائتين، وقيل: إحدى وقيل: ثـمان وعشرين بالموصل، وكان مولده سنة تسعين وقيل: اثـنتين وتسعين وقيل: ثمان وثمانين ومائة، ذكره المرزباني، وذكرناه [ق٢١/أ] للفائدة (٢).

١١٤٨ - حبيب بن أبي ثابت بن قيس بن دينار الأسدي، مولى بني أسد ابن عبد العزى، أبو يحيى الكوفي .

كذا ذكره المزي. والـصواب أنه مولـى بني كاهــل ابن أسد بن خــزيمة. قاله: ابن سعد<sup>(٣)</sup>، والكلبي، والبلاذري .

<sup>. (179/8)(1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) في حاشية (هـ): حبيب بن أوس هذا هو أبو تمام الشاعر متأخر جداً عن هذا .
لا معنى لذكره؛ لأنه ما روى شيئاً ا.هـ .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٦/ ٣٢٠).

ومعهم جماعة منهم: أبو نصر الكلاباذي (١)، وأبو الوليد الباجي (٢)، وابن خلفون، وغيرهم .

ولما خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، قال: وقد صح سماعه من ابن عمر.

وفي كتاب الآجري<sup>(٤)</sup>: سُئل أبو داود سمع حبيب من ابن عباس؟ قال: كذا يقول أبو بن عياش في حديثه، وقد سمع من ابن عمر: «سألت ابن عمر عن الضالة».

وفي كتاب «الثقات» لابن خلفون: قال أبو الفتح الأزدي: وقد رُوى أن ابن عون تكلم في حبيب هذا ورماه. قال أبو الفتح: هذا خطأ من قائله، إنما قال ابن عون: ثنا حبيب بن أبي ثابت، وإسماعيل السدي، وهما جميعاً أعور.

قال أبو الفتح: سمع من ابن عباس وابن عمر، وهو ثقة صدوق لا يلتفت إلى قول ابن عون فيه، وهو أشهر من أن يخرج له حديثاً.

وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي: ثنا مسدد ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي سلطة قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قال إسماعيل: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب منكرة (٥)، وقد سمعت جماعة من أهل العلم بالحديث نحو: على بن نصر وعيسى بن شاذان،

<sup>(</sup>١) رجال صحيح البخاري (٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) «التعديل والتجريح» (٢٧١) .

<sup>. (</sup>١٣٧/٤) (٣)

<sup>(</sup>٤) السؤالات (٣٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر علل الدارقطني (جـ ٥ ق ١٢٤ أ، ١٢٥ أ،ب، ١٤٧/أ)

وغيرهما ذكروا حديث حبيب فعجبوا منه وأنكروه، قالوا: وهو مما يعتد به على حبيب، ومن يُحسن فيه أمره يقول: أراد أنه ﷺ كان يقبلها، وهو صائم، فغلط بهذا.

وقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد لرجل: احك عني إن هذين ـ يعني حديث الأعمش عن حبيب في المقبلة وحديث عنه في المستحاضة ـ قال: احك عنى أنهما شبه لا شئ .

وروى عن الثوري قال: ما ثنا حبيب إلا عن عروة المزني ـ يعني ـ لم يحدثهم عن عروة بن الزبير شئ .

قال أبو داود: وقد روى حمزة بن ثابت عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة، حديثاً صحيحاً.

وقال أبو عيسى: سمعت محمداً يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب لم يسمع من عروة .

وكذا قاله الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتبعهما على ذلك البيهقي والدارقطني وغيرهما .

وقال أبو عمر: وحبيب لا ينكر لقاؤه لـعروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتاً، وهو إمام ثقة من الأئمة العلماء الجلة ..

وفي كتاب «المراسيل<sup>(۱)</sup> لابن أبي حاتم عن أبيه: أهل الحديث اتفقوا على ذلك ـ يعني على عدم سماعه منه ـ قال: واتفاقهم على شئ يكون حجة. انتهى .

وقد مر في كتاب «الأعلام شرح سنن ابن ماجة» أن الصواب قول من قال ابن الزبير بالدلائل الواضحة، والله أعلم .

وقال [ ق١٢١ب ] ابن نميرة: ثقة .

<sup>(</sup>۱) رقم: (۸۱) .

وذكره خليفة في «الطبقة الرابعة» من «مُضر الكوفيين» (١) وفي «كتاب» العقيلي (٢) : عن يحيى بن سعيد القطان: له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه، وليست محفوظة. قال أبو جعفر: وغمزه ابن عون .

وفي كتاب الآجري (٢): قلت لأبي داود سمع حبيب من عاصم بن ضمرة؟ فقال: ليس لحبيب عن عاصم شئ يصح. انتهى .

المزي أطلق روايته عنه المشعرة بالاتصال، فينظر .

وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه (١٤) : اسم أبي ثابت: دينار .

وفي «كتاب» ابن عدي: عن يحيى قال: قد روى ابن أبي خالد عن حبيب بن هندي. قال: يحيى وحبيب بن هندي هو ابن أبي ثابت .

وقال الوليد بن يحيى الأسدي: جاء رجل إلى حبيب فسأله عن مسألة فأفتاه، ثم قال للرجل: إن أتيت هؤلاء الفلمان الذين في المسجد أفتوك بخلافه. قال: قلنا من الفلمان؟ قال: ابن أبي ليلى، وحجاج بن أرطأة، وحماد بن أبى سليمان.

وقال أبو أحمد الجرجاني (٥): وحبيب هو أشهر وأكثر حديثاً من أن أحتاج أن أذكر من حديثه شيئا، وهو بشهرت مستغن عن أن أذكر أخباره أكثر من هذا، وقد حدث عنه الأئمة وهو ثقة حجة كما قال ابن معين، ولعل ليس في الكوفيين كبير أحد مثله، لشهرت وصحة حديثه، وهو في أئمتهم يُجمع حديثه.

<sup>(</sup>١) ص (١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) السؤالات (٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٣/ ١٠٧) .

<sup>(</sup>٥) الكامل (٢/ ٢٠٤ ـ ٤٠٨) .

وقال ابن سعد (۱): حبيب الأسدي مولى بني كاهل قال: طلبت العلم ومالي فيه نية، ثم رزق الله النية .

وعن الحسن بن عمرو عن حبيب قال: ما عندي كتاب في الأرض إلا حديث واحد في تابوتي .

وعن أبي بكر بن عياش قال: سمعت حبيباً يقول: أتى على ثلاث وسبعون سنة. وكان طوالاً. وقال العجلي (٢) - الذي نقل المزي بعض كلامه وترك قوله -: كان ثقة ثبتا في الحديث، سمع من ابن عمر غير شئ ومن ابن عباس، وكان فقيه البدن، وكان مفتي الكوفة قبل الحكم وحماد، وحديثه أقل من مائتي حديث. وكان له ابناً (٣) يسمى عبدالله قال: وهو ثقة سمع عن الشعبى.

وذكر أبو جعفر النحاس في كتابه «الـناسخ والمنسوخ» حبيب بن أبي ثابت: محل محله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه، وكان مذهبه أنه قال: إذا حدثني رجل عنك بحديث، ثم حدثت به عنك كنت صادقاً.

ولما ذكر ابن خزيمة حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة، قال: في القلب من هذا الإسناد شي، فإن حبيباً يدلس .

وفي «تاريخ» يعقوب بن سفيان ـ بخط عبد العزيز الكناني مجوداً: سمى أباه كندي (١٤)، وهو ثقة .

وفي قول المزي ـ تبعاً لصاحب الكمال: قال أبو بكر بن عياش ومحمد بن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٦/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) ترتيب ثقات العجلي (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) وقع في مطبوعة المعرفة (٣/ ٨٤) اسم أبي ثابت: هندي، وأشار محققه أنه هكذا: بالأصل. والله أعلم .

عبدالله بمن نمير والبخاري: مات سنة تسع عشرة ومائة. نظر، وذلك أن البخاري لم يقل هذا، إنما نقله عن أبي بكر بن عياش، فقول المزي قال أبو بكر بمن عياش، مشعر أنه رأى كلام ابن عياش وكلام البخاري، ولو قال قائل: إنه ما رأى كلام البخاري فضلاً عن كلام ابن عياش حال التصنيف، لما استبعد قوله، إذ لو رآه لرأى فيه: أنه أسند وفاته إلى ابن عياش لم يستبد بذلك، وأيضاً فلا نعلم لأبي بكر مصنفاً في الوفيات، ولا سمعنا به، إنما تنقل عنه وفيات [ق٢١/ أ] في كتب الأئمة.

والذي في «تاريخ البخاري الكبير»(١) وحدثني أحمد بن سليمان قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: مات \_ يعني حبيباً \_ في رمضان سنة تسع عشرة ومائة.

وقال في «التاريخ الأوسط» (٢): حدثني أحمد بن سليمان قال: سمعت أبا بكر بن عياش قال: مات حبيب بن أبي ثابت سنة تسع عشرة ومائة. وقال على: سمعت سفيان ذكر حبيباً فقال: أرى ابنه أخبرني أنه مات سنة تسع عشرة . وقال: في «الصغير: ثنا أحمد بن سليمان سمعت أبا بكر بن عياش قال: مات حبيب سنة تسع عشرة .

فهذا كما ترى البخاري لم يقل هذا في «تواريخه الشلاث» إنما ذكره رواية، ومما يؤكد عندك أيضاً عدم رؤية المزي كتاب البخاري، أنه لما ذكر في «كتابه التهذيب» وفاته، لم يذكرها في أى شهر، والبخاري قد نص على الشهر، والله أعلم.

وقوله \_ أيضاً \_ وقال محمد بن سعد عن الهيثم: مات سنة اثنتين وعشرين في ولاية يوسف بن عمر. نظر، لأن اللذي في كتاب «الطبقات الكبيس»: أبنا الفضل بن دكين ومحمد بن عمر قالا: مات حبيب بن أبي ثابت سنة تسع

<sup>· (</sup>TIE\_TIT/T) (1)

<sup>. (</sup>٤٣٠/١)(٢)

عشرة ومائة. انتهى. لم يذكر عن الهيثم في ترجمته شيئاً، فينظر .

وأما الهيثم فإنه صحح عنه وفاته سنة اثنتين. كذا رأيته في تـــاريخيه «الكبير» و«الصغير»، وكذا هو أيضاً في كتاب «الطبقات» تأليفه، والله أعلم.

وذكره ابن شاهين في كتاب «المثقات»(۱) ، والطبري في «طبقات الفقهاء» وقال: كان من الأبدال كان إبراهيم وثقه، وقال أبو بكر بن عياش: لم يكن بلغه فتيا بلدهم في هذه الأيمان والطلاق إن هذا لمحدث .

١١٤٩ - (ت) حبيب بن أبي حبيب البجلي، أبو عمرو، ويقال: أبو عميرة، ويقال: أبو كشوثا البصري، نزيل الكوفة .

ذكره أبو حاتم ابن حبان في «جملة الثقات»(٢).

وقال أبو أحمد الحاكم: كان حذاءً. وذكر كنيته في «الأفراد» .

وفي جامع الترمذي (٣): ثنا عقبة بن مكرم ونصر بن على عن مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس: «من صلى أربعين يوماً في جماعة ـ الحديث». وقال: لا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى مسلم عن طعمة، وإنحا يُروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي [ق٦٢/ب] عن أنس قوله. ثنا بذلك هناد ثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب ابن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله.

وقال الشيرازى: أبو كشوثا لقب له .

١١٥٠ - (عخ م س ق) حبيب بن أبي حبيب ين الجرمي البصري الأنماطي، جد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(٤) : مات سنة اثنتين وستين

<sup>. (</sup>۲۱۸) (۱)

<sup>.</sup>  $(12 \cdot /2)(7)$ 

<sup>. (781) (7)</sup> 

<sup>. (</sup>١٧٨/٦) (٤)

ومائة. قاله ابن قانع وخليفة بن خياط .

وقال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: هو عندي في «الطبقة الرابعة» من المحدثين أخرج له مسلم في المتابعة. كذا قال، والمزي أطلق رواية مسلم عنه، فينظر (١).

وفي «تاريخ» (۲) البخاري: سمع ابن سيرين وقتادة، وقال حبان: ثنا حبيب ابن أبي حبيب الجرمي ثقة .

وفي قول المزي: كان فيه \_ يعني «الكمال» \_ سئل عنه أحمد فقال: ما أعلم بحبيب بن أبي حبيب بأساً.

والصواب: ما أعلم بحبيب بن أبي ثابت بأساً. نظر (٣)، وذلك أن الذي في «الكمال»: قال أحمد بن حنبل: ما علمت به بأساً، والله تعالى أعلم .

ولما ذكره أبو حفص بن شاهين في «جملة الثقات» قال: صالح .

وقال الساجي: ضعيف. وقال: حدَّث عنه ابن مهدي .

وذكره العقيلي (٤) وأبو العرب في «جملة الضعفاء».

ولهم شيخ آخر يقال له:

<sup>(</sup>۱) سبق بيان أن المزي لم يلتزم بهذا لا تصريحاً ولا تلميحاً، ولكن هذا من تعنتات المصنف .

<sup>. (</sup>T10/T)(T)

<sup>(</sup>٣) وهذا إعراض عن المضمون وتشبث بالشكليات كما هي عادة المصنف، لأن مراد المزي بيان أن صاحب الكمال جعل عبارة أحمد خاصة بحبيب بن أبي حبيب. والصواب أن الإمام أحمد أعرض عن بيان حاله، وبين حال حبيب بن أبي ثابت كأنه يغمزه. والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير (١/ ٢٦٢) .

## ١١٥١ ـ حبيب بن أبي حبيب الخَرْططي .

نسبة إلى قريـة من قرى مرو، يـروى عن إبراهيــم الصائغ وأبــي حمزة السُكري أحاديث موضوعة، قاله أبو عبد الله الحاكم .

وقال أبو سعيد النقاش: يروى الموضوعات .

وقال ابن السمعاني (١): لا يحل كتب حديثه، ولا الرواية عنه، إلا على سبيل القدح فيه، وكان يضع على الثقات الحديث، وكذا قاله أبو حاتم بن حبان في كتاب «المجروحين» (١) ذكرناه للتمييز.

١١٥٢ ـ (ق) حبيب بن أبي حبيب إبراهيم، وقيل: رزيق، وقيل: مرزوق الحنفي أبو محمد المصري ، كاتب مالك بن أنس .

قال إبراهيم بن الجنيد<sup>(٣)</sup>: سمعت ابن معين يـقول: كاتب مالك كذاب خبيث رجل سوء يخـرطف ويضع الأحاديث، يقرأ على مالك فيـخرطف الأحاديث العشر ورقات وأكثر وأقل.

وفي "تاريخ نيسابور": ذهب حديث حبيب في الذاهبين .

وقال أبو داود: أخـذ أحاديث [ق٠١٢/أ] خالد بـن أبي عمران حـديث ابن لهـيعة أقلـبها علـى ابن أخى الـزهري عن سالـم والقاسم. قـال أبو داود: وسمعت ابن البرقي يقول: كان حبيب يضع الأحاديث.

ولما ذكره أبو العرب في «جملة الضعفاء» قال: قال لى مالك بن عيسى: كاتب مالك ضعيف جداً .

وقال الساجي: كذاب يضع الحديث، كان إذا قرأ على مالك للغرباء .

<sup>(</sup>١) الأنساب (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/ ٢٦٥)

ومعظم مادة السمعاني في الجرح والتعديل إنما هي مستقاة من كلام ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) السؤالات (٨٨٨).

صفح ورقتين وأقبل وأكثر، لا يقرأ على مالك يغالطه، فيترك بعض حديثه فيُحمل ذلك عنه، وفي كتاب «الضعفاء» لأبي محمد بن الجارود: ليس بشئ.

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

وقال محمد بن سهل: كتبنا عنه عشرين حديثاً، وعرضناها على علي بن المديني فقال: هذا كله كذب .

وقال أبو عبدالرحمن النسائي<sup>(۱)</sup> : متروك، أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره .

وقال عوَّام بن إسماعيل: كان مُصَحفاً .

وفي «كتاب» الصريفني: مات سنة ثماني عشرة ومائتين .

ولهم شيخ آخر يقال له :

١١٥٣ ـ حبيب بن أبي حبيب.

يروى عن : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد .

روى عنه: حميد بن زياد، ومحمد بن راشد المكحولي، وابنه تميم بن حسب.

ذكره الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» (٢) .

وقال أبو الفرج ابن الجوزي (٢) : لا نعلم فيه طعناً .

ورُد قوله بما ذكر في كتاب «التعديل والتـجريح» عن الدارقطني: شيخ بصري لا يعتبر به .

<sup>(</sup>١) الضعفاء (١٦١) . ولكن فيه: متروك الحديث. حسب .

<sup>( 700 ) ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكين» (١/ ١٩٠).

وقال ابن عدي (۱): هو قليــل الحديث جداً و (الا) (۲) أر لأحد من المتــقدمين فيه كلاماً، وأرجو أنه لا بأس به، ذكرناه للتمييز .

١٥٥٤ ـ (مدت) حبيب بن الزبير بن مُشكان الهلالي، ويقال: الحنفي الأصبهاني .

كما في كتاب المزي، وفي «تاريخ» (٣) البخاري: الهلالي مولاهم .

وفي «رافع الارتياب» للخطيب قال أبو بكر عبد الله بن سليمان: وهم زيد ابن حباب في هذا الحديث في موضعين ـ يعني قوله: حدثنا عمر البصري حدثني الزبير بن حبيب الحنفي عن عكرمة قال: احتم رسول الله عليه وأعطى الحجام أجرة ـ قال: الزبير بن حبيب وهو حبيب بن الزبير، وقال: الحنفي، وهو هلالي .

قال الخطيب: قلت: لا أرى الوهم في هذا الحديث إلا من أحمد بن يحيى ابن مالك عن زيد بن حباب، فقد رواه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك عن زيد، فقال: عن حبيب بن الزبير، على الصواب.

وذكر أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ بلده» (١) الذي ذكر المزي أنه نقل كلامه، وقد ترك منه: روى من أولاده: محمد بن النضر، وأحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز. وذكر من حديثه عن عكرمة «أن النبي عليه احتجم وأعطى الحجام ديناراً».

وذكره أبو حاتم البستي في «جملة الثقات» (ه)، وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذا أبو على الطوسي وأبو محمد الدارمي في «مسنده».

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ٩٠٤) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مطبوعة الكامل: «لم»، وهي الصواب.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣١٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكر أخبار أصبهان (٦٣٤) .

<sup>. (</sup>١٨١/٦)(٥)

وقال الآجري<sup>(۱)</sup>: سألت أبا داود عن حبيب بن الزبير؟ فقال: ثقة أصله مدنى كان [ق٢٢/ب] بالبصرة .

وذكره ابن خلفون في جملة «الثقات»، وكذلك ابن شاهين (٢) .

وذكره بعسض المتأخريس في «جملة الضعفاء» والمتروكين تسخرصاً من غسير يقين (٣).

## ١١٥٥ ـ (٤) حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدنى .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الشقات»(٤)، وخرج حديثه في «صحيحه».

وقال ابن أبي حاتم (٥): أنبا يعقوب بن إسحاق الهروى في كتابه إلى ثنا عثمان بن سعيد الدارمي (٦) قال: سألت يحيى بن معين عن حبيب بن زيد الذي يروى عنه شعبة ما حاله؟ فقال: ثقة .

وذكره ابن خلفون في «الثقات».

(٣) يعني به الذهبي كما هي عادته في تجهيله والحط من قدره، ولم يفهم المصنف مراد الذهبي ولذا قال ما قال

ففي مقدمة كتاب «الميزان» نص الحافظ الذهبي على أنه لن يذكر في كتابه من قيل فيه: صالح الحديث. لعدم دلالتها على الضعف المطلق، ولكن لما رأى قول أبي حاتم: لا أعلم من روى عنه غير شعبة، فخشى أن يلتبس على البعض فيجهله، وخاصة أن ابن المديني قال عنه: مجهول. فأورده الذهبي وأكد على توثيقه بذكر قول النسائي، والله أعلم.

<sup>. (98) (1)</sup> 

<sup>. (</sup>۲۲۱) (۲)

<sup>. (</sup>١٨١/٦) (٤)

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٦) اتاريخ الدارمي (٢٥٥).

ولهم شيخ آخر يقال له :

١١٥٦ ـ حبيب بن زيد المعلم.

قال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: ليس بالقوى. ذكرناه (١) للتمييز.

۱۱۵۷ - (م ٤) حبيب بن سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه .

ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (٢) فقال: قال أبي: هو ثقة .

وذكره أبو حاتم في «جملة الثقات» (٣) : ثم ذكر بعد تراجم حبيب بن سالم عن أبي هريرة، وقال: إن لم يكن مولى النعمان بن بشير، فلا أدري من هو $^{(1)}$ .

ولما ذكره ابن خلفون في «جملة المثقات» قال: قال أبو الفتح الأزدي: في حديثه نظر، وقال عمرو بن على الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد القطان قال: كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم.

وقال الآجري<sup>(ه)</sup>: سألت أبا داود عن حبيب بن سالم فقال: كوفي ثقة . وذكره أبو جعفر العقيلي في «جملة الضعفاء»<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا لم يتفطن المصنف له، وتأتى ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٢/ ٢٠١) .

<sup>. (171/2) (7)</sup> 

 $<sup>.(1\</sup>xi Y/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) السؤالات (٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٦٣).

۱۱۵۸ ـ (سي) حبيب بن سُبيَعة، وقيل: حبيب بن أبي سبيعة، وقيل: سبيعة بن حبيب الضُبعى

قال العجلي (١) : شامي تابعي ثقة .

وفي كتاب «المراسيل» (٢) قال أبو حاتم: ليست له صحبة .

وذكره ابن حبان في «جملة الثقات»، قال: ومن قال سبيعة بن حبيب فقد (٣) .

#### ١١٥٩ \_ (ت ق) حبيب بن سليم العبسي الكوفي .

روى عنه عبيد الله بن موسى فيما ذكره البخاري(١٤) .

ولما خرج الترمذي، وأبو على الطوسي حديثه عن بلال عن حذيفة: في «النعي» صححاه، وكذا أبو عبد الله النيسابوري .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات»، وكذلك ابن حبان (٥).

١١٦٠ ـ (ع) حبيب بن الشهيد، أبو مرزوق الأزدي البصري، مولى قريبة.

مات سنة خمس وأربعين ومائة في آخرها بعد الهزيمة، وصلى عليه سوار وذلك في أواسط أيام التشريق. قاله ابن حبان، لما ذكره في كتاب (١)

<sup>(</sup>١) ترتيب الثقات (٢٥٩) .

<sup>. (</sup>٤٥١)(٢)

<sup>. (18 · /</sup>٤) (٣)

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٢/ ٣١٩) .

<sup>. (</sup>۱۸۲/٦)(۵)

<sup>.</sup> (1/1/1)

وقال ابن سعد(١): هو مولى لمزينة، وكان ثقة إن شاء الله تعالى .

وذكر المزي: عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أن أباه مات سنة حمس وأربعين ومائة. انتهى كلامه [ق١٢٤/أ].

وقد ذكر على بن المديني قال: سمعت إبراهيم بن حبيب بن المشهيد قال: مات أبي سنة خمس وأربعين ومائة لليلتين أو لثلاث مضتا من ذي الحجة، يوم جاءت هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، قيل له: من صلى عليه؟ قال: أنا وحضر سوار فحرصت أن يصلي عليه فأبى.

وقال على: وهو ثقة. وكذا قاله أحمد بن صالح العجلي .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات»، وكذلك ابن شاهين (٢)، وذكر أن شعبة قال لإبراهيم بن حبيب: ما كان أبوك بأقلهم حديثاً، ولكنه كان شديد الاتقاء.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: ثقة .

وفي «تاريخ» (۳) البخاري: كنيــته أبو شهيد فتركها، وفي رواية مــحمد بن عبد الرحمن عن حبيب بن الشهيد: أبي مرزوق

وزعم ابن عساكر (١) أن تكنيت بأبي مرزوق وهم من البخاري، قال: وتبعه ابن أبي حاتم، وصوب التفرقة معتمداً على قول ابن يونس .

وفي الذي قاله نظر، لأن توهيم إمامين عظيمين \_ وقد تبعهما ابن حبان كما بيناه \_ بقول إمام لم ينص على وهمهما، إنما ذكر سمياً قديماً لصاحب

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧١) .

<sup>. (</sup>TIV) (T)

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في تاريخه (٤/ ١٦٥)

وقد سبق ابن عساكر بهذا أبو عبدالله الخطيب في «الموضح» (١/ ٨٥) .

الترجمة، ويكنى بكنيته، فيحتاج الموهم لهم أن يأتي بحجة بينة بأن هذا الرجل لم يُكنَ بأبي مرزوق جملة، ولا يقدر على ذلك، والله تعالى أعلم . وقال ابن قانع: مولى الأزد، وهو الصحيح .

وفي «كتاب» (١) الكلاباذي: عن الفلاس مات بعد الهزيمة في سنة خمس وأربعين .

وفي «تاريخ» إسحاق القراب الحافظ: قال يحيى بن معين: حبيب بن الشهيد مات سنة ست وأربعين ومائة .

وفي «كتاب» الآجرى (٢٠) : سئل أبو داود أيما أحب إليك هشام بن حسان أو حبيب بن الشهيد؟ فقال: حبيب بن الشهيد .

#### ١١٦١ ـ (دت ق) حبيب بن صالح بن حبيب الشامي الطائي .

قال ابن خلفون في كتاب «الثقات»: القباني .

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: حبيب بن صالح الطحان<sup>(٣)</sup>.

## ١١٦٢ ـ (بخ) حبيب بن صُهبان أبو مالك الأسدي الكوفى .

قال محمد بن سعد في كتاب «الطبقات الكبير» (٤) : كان ثقة معروفاً، قليل الحديث .

وذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٥) ، وكذلك ابن خلفون .

وقال أحمد بن صالح $^{(1)}$  : كوفي ثقة .

<sup>(</sup>١) (رجال صحيح البخاري) (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) السؤالات (٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٨٢) وفيه «الطائي»، وذكر محققه أن في الأصل: «الطحان».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى» (١٦٦/٦) .

<sup>. (</sup>ITA/E) (a)

<sup>(</sup>٦) ترتيب ثقات العجلي (٢٦١) .

ولهم شيخ آخر، يقال له:

#### ١١٦٣ ـ (م) حبيب بن عبد الله .

نذكره للتمييز بينه وبين حبيب بن عبد الله الحميدي المذكور عند المزي .

وهو : حبيب ابن عبد الله بن أبي كبشة الأنماري .

حدث عن: أبيه .

روى عنه: أبو سفيان الأنماري. ذكره الخطيب في «التلخيص»(١).

وقال في «رافع الارتياب من المقلوب من الأسماء والأنساب» وهم فيه على بن حجر على بقية، فقال: ثنا بقيمة عن أبي سفيان ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي كبشة الأنماري وذكره عن بقية عمرو بن نصر على الصواب(٢).

## ١١٦٤ ـ (ع) حبيب بن عُبيد الرحبي أبو حفص الحمصي.

ذكره أبو حاتم البستي في «جملة الشقات» (٣) ونسبة بُرحُبيًا، وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك أستاذه إمام الأئمة، وأبو على الطوسي، وأبو عبدالله بن البيع، وأبو عوانة، وأبو محمد بن الجارود، والدارمي .

وقال ابن أبي حاتم في كـتاب «المراسيل» (٤) عن أبيه: روايتـه عن أبي الدرداء مرسلة .

وقال الحربي: معروف .

وقال أبو المظفر السمعاني في كتاب «الأمالي»: ثـقة [ق٢١/ب]. وكذلك قاله أبو أحمد بن صالح العجلي<sup>(٥)</sup>.

<sup>. ((()()()</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر المجروجين (٣/ ١٤٨) فقد وقعت فيه على الصواب .

<sup>. (</sup>١٣٨/٤) (٣)

 $<sup>(\</sup>xi \lambda)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ترتيب الثقات (٢٦٢) .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» وزعم أن مسلماً تفرد بحديثه، وكذا قاله أبو عبد الله في «المدخل الكبير»، وفي «المستدرك» لما خرج حديثه، وأبو إسحاق الحبال واللالكائي، ولم يذكره الكلاباذي ولا الباجي، والله أعلم. وقول المزي: روى له الجماعة على هذا. فيه نظر.

وفي «رافع الارتياب» للخطيب: وهم فيه المغيرة بن عبدالله الجرجرائي فقال: عبيدالله بن حبيب، والصواب: حبيب بن عبيد.

١١٦٥ - (ع) حبيب بن أبي عمرة أبو عبد الله الحماني مولاهم، الخطيب الكوفي .

خرج البستي حديثه في «صحيحه»، وذكره في «جملة الثقات»(١).

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في «تاريخه» (۲) : لا بأس به .

وقال المزي: قيل إنه مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. انتهى كلامه، وهو ممرض عنده، وليس جيداً فإن جماعة نصوا على وفاته في هذه السنة منهم: أبو حاتم بن حبان، والواقدي في "تاريخه"، وابن قانع، وخليفة بن خياط في "تاريخه" وزاد: بالكوفة ")، وغيرهم ممن يكثر تعدادهم.

وكأن المزي ـ والله تعالى أعلم ـ لما نظر في ترجمته لم يجده مذكوراً في «تاريخ دمشق» ولا «بغداد»، ووجدها ترجمة حسنة، ولم ير وفاته مذكورة عند غير عبد الغني، لم يعتمده، وقالها بصيغة التمريض، ولما ذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» قال: وثقه ابن نمير وابن وضاح.

ونسبه أحمد بن على الأصبهاني ـ فيما ذكره الصريفيني ـ أسدياً .

وقال ابن سعد (٤): الأزدي، وكان ثقة قليل الحديث.

<sup>. (</sup>۱۷۷/٦)(١)

<sup>(</sup>٢) «المعرفة والتاريخ» (٣/١١٢) .

<sup>(</sup>٣) (ص: ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٦/ ٣٤٠) .

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(١)

١١٦٦ ـ (د) حبيب بن أبي فضلان، ويقال: ابن أبي فضالة، ويقال: ابن فضالة المالكي البصري .

ذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» وكذلك ابن حبان (٢) ، وخرج حديثه في «صحيحه» .

وذكر البخاري في الرواة عنه عوْفاً<sup>(٣)</sup> .

وفي «كتاب» العقيلي<sup>(۱)</sup>: قال ابن المبارك: كوفي ليس بشئ. وأنكسر حديثاً له، وكان حبيب ذا فيضل وصحة حديث، قال ابن المبارك: عافاه الله تعالى في كل شئ إلا في هذا الحديث، لحديث ذكره.

#### ١١٦٧ \_ (بخ) حبيب بن محمد أبو محمد العجمي .

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» (٥) حبيب بن عيسى أبو محمد العجمي البصري أصله من فارس، روى عنه أهل البصرة، وكان عابداً فاضلاً ورعاً تقياً من المجابين الدعوة [ق١٢٥/أ] في الأوقات، وأخباره في التقشف والعبادة مشهورة تغنى عن الإغراق في ذكرها.

وقال أبو المظفر السمعاني: ثقة .

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» وصفه بالزهد والعبادة .

وفي «كتاب» المنتجالي: كان الحسن يقول ليت لي مُسد حبيب. وفي كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل: ثنا ضمرة عن السرى بن يحيى ـ وكان ثقة ـ قال:

<sup>. (</sup>٢٤٤) (١)

<sup>.</sup>  $(1\% / \xi) (1)$ 

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١/ ٣٢٣) .

<sup>. (</sup>۱A·/٦)(o)

كان حبيب أبو محمد يُرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة عشية عرفة .

ثنا يونس قال سمعت [مشيخة] يقولون: كان الحسن يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا يذكر فيه في كل يوم، وحبيب يجلس في معجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا للتجارة، وهو غافل عما فيه الحسن، لا يلتفت إليه، إلى أن التفت يوماً فسأل عنه، فأحبر فوقر في قلبة، فقال بالفارسية: اذهبوا بنا إليه. فلما جاء ذكره وزهده في الدنيا، فلم يزل في تبذير ماله حتى لم يبق على شئ، ثم جعل يستقرض على الله تعالى .

وقال ابن أبي الدنيا في كتابه «الدعوة»: ثنا محمد بن الحسين ثنا العباس بن الفضل الأزرق، وقال: حدثني مجاشع الدبري قال: ولدت امرأة من جيران حبيب العجمي غلاماً أقرع الرأس، فجاء به أبوه إلى حبيب بعد ما كبر الغلام، وأتت عليه ثنتا عشرة سنة، فقال: يا أبا محمد أما ترى إلى ابنى هذا وإلى حاله، وقد بقى أقرع الرأس كما ترى، فادع الله له. قال: فجعل حبيب يبكي ويدعو للغلام، ويمسح بالدموع رأسه قال: فوالله ما قام من بين يده حتى اسود رأسه من أصول الشعر، فلم يزل بعد ذلك الشعر ينبت حتى كان كأحسن الناس شعراً. قال مجاشع: قد رأيته أقرع ورأيته أفرع.

قال أبو بكر: ثنا محمد بن الحسين ثنا عبدالله بن عيسى الطُفاوي حدثني أبو عبد الله الشحام قال: أتي حبيب أبو محمد برجل زمن في شق محمل، فقيل له: يا أبا محمد هذا رجل زمن، وله عيال وقد ضاع عياله، فإن رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه. فأخذ المصحف فوضعه في عنقه ثم دعا، قال يعني الشحام ..: فما زال يدعو حتى عافى الله الرجل، وقام فحمل المحمل على عنقه، وذهب إلى عياله.

قال أبو بكر: وثنا خالد بن خداش ثنا المـعلى الوراق قال: كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد قال: افتح جونة المسك؛ وهات الترياق المجرب .

قال أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيـد بن أبي الدنيـا: حدثني محـمد بن

الحسين حدثني موسى بن عيسى عن ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى قال: اشترى أبو محمد حبيب [ق١٢٥/ب] طعاماً في مجاعة أصابت الناس فقسمه على المساكين، ثم خاط أكيسة فجعلها تحت فراشه، ثم دعا الله، فجاء أصحاب الطعام يتقاضونه، فأخرج تلك الأكيسة، فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم.

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» أن سبب تعبده كان على يد الحسن البصري، وجاءته امرأة تشكو الفقر، فصلى، فقال: يا رب إن عبادك يحسنون بي الظن، وذلك من سترك على، فلا تخلف ظنهم، ثم رفع مصلاه فإذا بخمسين درهما وأعطاها إياها. ثم قال: يا حماد اكتم على ما رأيت حياتي وقال عبدالواحد بن زيد: كان في حبيب خصلتان من خصال الأتقياء: النصيحة والرحمة.

وقال الحسن بن أبي جعفر: مر الأمير يوماً فصاحوا: الطريق، وبقيت عجوز لا تقدر أن تمشي، فجاء بعض الجلاوزة فضربها بسوطه ضربة، فقال حبيب: اللهم اقطع يده. قال: ما لبثنا إلا ثلاثاً حتى أخذ الرجل في سرقة فقطعت يده.

وقال مسلم: جاء رجل إلى حبيب فقال له: لي عليك ثلاثمائة درهم. قال حبيب: إذهب إلى غد. فلما كان الليل دعا عليه قال: فجئ بالرجل محمولاً قد ضرب شقه الفالج. فقال: مالك؟ قال: أنا الذي جئتك أمس ولم يكن لي عليك شئ. فقال: له تعود؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان صادقاً فعافه. فقام الرجل كأن لم يكن به شئ.

وقال ابن المبارك: كان حبيب يضع كيسه فارغاً فيجده ملآناً .

وذكر أخباراً كثيرة من كراماته، اقتصرنا منها على هذه النبذة، وذكر أن أشعث الحداني وإسماعيل بن زكريا رويا عنه .

<sup>. (</sup>١٦٨/٤) (١)

وقال أبو عمر في كـتاب «الاستغناء»(١) : كان عابداً فاضللاً زاهداً ثقة وفوق الثقة، ولكنه قليل الحديث .

١١٦٨ ـ (ت س) حبيب بن أبي مرزوق الرقي، مولى بني أسد .

كذا قاله أبو على بن سعيد في كتاب "تاريخ الرقة" .

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» قال: توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة (٢) وخرج حديثه في «صحيحه».

وفي «التعديل» للدارقطني: ثقة يحتج به .

وذكره ـ أيضاً ـ ابن خلفون في «الثقات»، وكذا ابن شاهين<sup>(٣)</sup> .

وقال أبو داود<sup>(١)</sup> : جزري ثقة .

١١٦٩ ـ (دق) حبيب بن مسلمة الفهري، أبو عبد الرحمن، مختلف في صحبته، نزيل الشام.

ألزم الدارقطني (٥) الشيخين تخريج حديثه عن النبي عَيَّكِي الصحة الطريق اليه ...

وقال أبو حاتم<sup>(١)</sup> الرازي: له صحبة .

ولما ذكره العسكري في «جملة الصحابة» قال: حديثه في «النفل» صحيح متصل.

وذكره أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري في كتاب «الصحابة» تأليفه،

<sup>. (</sup>٧٧٣)(1)

<sup>. (1/2/1) (</sup>٢)

<sup>. (</sup>۲۲۲) (٣)

<sup>(</sup>٤) السؤالات (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) الإلزامات (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (١٠٨/٣) .

وكذلك الترمذي أبو عيسى (١) وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي في كتاب «الصحابة» تأليفيهما، وكذلك إبراهيم بن المنذر الحزامي في كتاب «الطبقات»، والطبراني في «المعجم الطبقات»، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢)، وأحمد ابن أبي خيثمة في «تاريخيه»، وأبو القاسم البغوي في «معجمه»، وجده في «معجمه» أيضاً، وابن حبان (٢) وخرج حديثه في «صحيحه»، والباوردي، وابن قانع (٤)، وخليفة بن خياط في كتاب «الطبقات» والهيثم بن عدى في كتاب «الطبقات»، ومسلم في كتاب «الطبقات»، وأبو نعيم الفضل بن دكين في «تاريخه الأكبر» ونسبه في كتاب «الطبقات» وأبو نعيم الفضل بن دكين في «تاريخه الأكبر» ونسبه في كتاب «الطبقات»

ووثيمة ابن موسى في كتاب «الردة»، وابن قتيبة في «المعارف»، وابن الأثير في «الأسد»، والمبرد، وأبو عسمر بن عبد البر، وأبو نعيم الأصبهاني، وغير واحد في «جملة الصحابة».

بل ولا أعلم أحداً يختلف عمن ذكره فيهم .

وقال الطبراني: توفي سنة أربع وأربعين .

وقال الباوردي: مات بأرمينية سنة ثمان وأربعين. وكذا قاله ابن قانع.

وقال أبو زرعة النصري: قديم الموت [ق١٢٦/أ] .

وقال أبو عمر<sup>(1)</sup>: كان أهل الشام يثنون على حبيب .

وقال سعيد بن عبد العزيز: كان فاضلاً مجاب الدعوة، وروينا أن الحسن بن

<sup>(</sup>١) «تسمية أصحاب رسول الله علي (١٠٩) .

 $<sup>.(1 / \</sup>xi)(1)$ 

<sup>. (11/4)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «المعجم» (٢١٤) .

<sup>(</sup>٥) (ص: ٢٨) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (١/ ٢٢٩).

على - رضي الله عنهما - قال لحبيب في بعض خرجاته بعد صفين: يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة الله تعالى .

فقال له حبيب: أما إلى أبيك فلا . فقال له الحسن: بلى والله ، ولقد طاوعت معاوية على دنياه ، وسارعت في هواه ، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك ، فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول ، فتكون كما قال الله تعالى: ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » ، ولكنك كما قال تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .

وفي كتاب «الصحابة»(١) لابن الأثير: يعرف حبيب بن مسلمة بحبيب الدروب.

وقال مصعب الزبيري: مات سنة ثلاث وأربعين .

وفي «تــاريخ القدس» وجــه بُسر بن أبــي أرطاة العــامري حبيــب بن مسلــمة صاحب رسول الله ﷺ إلى غوطة دمشق، فأغار على قرى من قراها .

وذكر سليمان بن عبد الرحمن التميمي عن على بن عبد الملك التسميمي في «تاريخه»: أنه مات بأرمينية الرابعة سنة خمس وأربعين .

وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر: قال عمرو بن مهاجر: كانت لحبيب صحبة، وذكر أبو القاسم أنه غزا في ليلة مقمرة مطيرة فقال: اللهم خل لنا قمرها، واحبس عنا قطرها، واحقن لي دماء أصحابي، وأكتبهم عندك شهداء. قال: ففعل الله به ذلك.

وكان يستحب إذا لقي العدو، أو ناهض حصناً قـول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوماً حصناً، فقالها، فانهزم الروم، وانصدع الجيش .

قال: ودخل عليه الضحاك بن قيس يعوده فقال: ما كان بدو علتك؟ فقال: دخلت الحمام .

وفي حديث ابن رغبان: دخل حماماً بحمص، فقال: وهذا مما يتنعم به أهل الدنيا، لو مكثت فيه ساعة لهلكت، ما أنا بخارج منه حتى استغفر الله تعالى

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (١٠٦٨) .

فيه ألف مرة. قال: فما فرغ حتى ألقى الماء على وجهه مراراً .

ورأى رجل في منامه قائلاً [ق٢٦/ب] يقول له: بشر حبيباً بالوصفين .

وفي قول المزي: قال مصعب الزبيري: كان شريفاً، وكان قد سمع من النبي على الله على الله على الله على الله على الله على الله الزبير بن بكار: كان شريفاً فذكره، نظر؛ لأن هذا هو كلام مصعب، حكاه عنه الزبير، قاله ابن عساكر.

وقال: وحكمى الواقدي في كتاب «الصوائف» عن ابن رغبان أنه مات هو وعمرو بن العاص في عام واحد، فقال معاوية لامرأته ابنة قرظة: قد كفاني الله موت رجلين، أما أحدهما \_ يريد عمراً \_ فكان يقول: الإمرة الإمرة، وأما الآخر \_ يريد حبيباً \_ فكان يقول: السنة السنة. يريد سنة الشيخين \_ رضي الله عنهما \_ .

وفي «تاريخ» أبي عبد الـرحمن العتقي: ولد حبيب بن مسـلمة سنة أربع من مولده ﷺ.

وفي الصحابة آخر يقال له :ـ

#### ١١٧٠ ـ حبيب الفهري.

قال أبو القاسم ابن بنت منيع: هو عندي غير ابن مسلمة. وتبعه على ذلك ابن منده، وأنكره أبو نعيم  $^{(1)}$  وغيره، والله أعلم. ودون هذه الطبقة :

١١٧١ \_ حبيب بن مسلمة بن حبيب بن مسلمة الفهري .

ذكره ابن عساكر في «التاريخ» (٢)، ذكرناهما للتمميز.

١١٧٢ ـ (د) حبيب بن أبي مليكة النهدي، أبو ثور الكوفي، يقال: إنه أبو ثور الحداني الأزدي .

وفرق مسلم (٢) والحاكم بينهما (١)، وذكر الأزدي فيمن لا يعرف اسمه .

<sup>(</sup>١) المعرفة (جـ ١. ق ١٧٢ أ)، وانظر أسد الغابة (١٠٦٤) .

<sup>. (191/8)(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) الكنى (ق: ٨) .

<sup>(</sup>٤) «الأسماء والكنى» (جـ ١ . ق٦٥ أ) .

قال أبو أحمد الحاكم: روى عنه عامر بن شراحيل الشعبي ـ رحمه الله تعالى ـ وكليب بن وائل، قال: ويقال: هو الحداني. انتهى .

هذا يوضح لك أن المزي لم ينقل التفرقة التي أشار إليها من عند أبي أحمد الحاكم إلا بوساطة ابن عساكر في كتاب «الأطراف»، إذ لو رآه لما قصر في ترجمة ابن أبي مليكة هذا، ولم يذكر له راوياً إلا هانئ بن قيس وأبا البخترى.

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» نـــــبه مُرادياً، وخرج الحاكم والبستي حديثه في صحيحيهما، وذكره في «الثقات» (١) أبو حاتم .

#### ١١٧٣ - (دق) حبيب بن النعمان الأسدي أحد بني عمرو بن أسد .

قال ابن حبان في كـتاب «الثقات»: روى عن عمر بـن راشد، روى عنه عمرو بن دينار (٢) .

الأول: (١٣٩/٤) وقال: حبيب بن أبي مليكة، يروى عن ابن عمر، يروى عنه كليب بن وائل .

والثاني : (١٤١/٤) وقال حبيب بن أبي مليكة أبو ثور، عـن ابن عمر، يروى عنه الشعبي ١.هـ .

كذا سماه في الموضع الثاني، ولا يتابع عليه فقد ترجمه مسلم، وغير واحد فيمن يكنى بأبي ثور، ولم يسموه .

وترجم ابسن حبان ـ أيضاً ـ في الـكنى (٥/ ٥٧٢) لأبي ثور الحدانسي، وذكر أنه يروى عن حذيفة، وروى عنه أبو البختري من حديث عمرو بن مرة .

وهو في هذا تبع للبخاري .

وفرق المعلمي بين أبي ثور الحداني، وأبي ثور النهدي، وذلك على أساس أن النهدي والحداني لا يجتمعان، وجمع بينهما السمعاني في الأنساب (٥/٥٤٢)، ولم ينبه إلى شئ، والله أعلم .

. (1VA/7) (Y)

<sup>(</sup>١) كذا في موضعين .

وعاب المزي على عبد الغني قوله: حدثني عمر بن راشد. يشبه أن يكون كتبه على الصواب، وسقط من الناسخ: كان أحد بني عمرو بن أسد يروي عن عمر بن راشد، مما قاله ابن حبان وأغفله المزي، فسقط من الناسخ أو اشتبه عليه عمرو بعمر، والله أعلم.

وقال: وذكر المصري له في حبيب بفتح الحاء، غير جيـد، لأن جماعة نصوا أنه بضم حائه منهم: الدارقطني، وابن ماكولا (١) وغيرهما، فينظر .

قال البخاري [ق٢١/ أ] : روى عنه دينار. وزعم ابن أبي حاتم في كتاب «خطأ البخاري»: أن أبا زرعة ردَّ قوله، وقال: إنما هو زياد أخو سفيان بن زياد، وسمعت أبي يقول: لا دينار، ولا زياد أخطئا جميعاً، إنما روى عنه سفيان بن زياد، ولم يثبت لسفيان بن زياد أخاً.

وخرج الحاكم حديثه في «مستدركه» .

ولهم شيخ آخر، يقال له:

#### ١١٧٤ \_ حبيب بن النعمان العجلاني .

يروى عن: جعفر بن محمد، ذكره مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة».

١١٧٥ ـ و حبيب بن النعمان أبو ثابت الحميري .

سمع: كلثوم بن عمرو العَتَّابي .

روى عنه: عبد الله بن أبي سعد الوراق في «أخبار أبي نواس» التي جمعها. ذكرناهما للتمييز اتباعاً لذكر المزي لهما في حبيب بفتح الحاء منهما.

## ١١٧٦ \_ حبيب بن يسار الكندي الكوفي .

خرج ابن حبان البستي حديثه في «صحيحه»، وذكره في «جملة

<sup>(</sup>١) ذكره المدارقطني في المؤتلف (٢/٣٢٢)، وتمايعه ابن ماكمولا في «الإكمال» (٢/ ٢٩٤) .

الثقات "(١)، وكذلك ابن خلفون، قال: ولهم شيخ آخر، يقال له:

۱۱۷۷ ـ حبيب بن يسار .

روى عن : حبيب بن سالم. روى عنه: قـتادة بن دعامة. وهو مجهول لا يعرف .

وقد روى الأعمش عن رجل يقال له :

١١٧٨ ـ حبيب بن يسار .

وخليقاً أن يكون الكندي الكوفي .

وقال الآجرى<sup>(٢)</sup> : سألت أبا داود عن حبيب بن يسار فقال: ثقة .

وذكر المزي في الرواة عنه الزبرقان بن عبد الله السراج .

وفي تاريخ البخاري<sup>(٣)</sup>: وروى مصعب بن سلام عن الزبرقان عن حبيب، ويقال: اختلط على مصعب بن سلام فقال: الزبرقان. مكان يوسف بن صهيب.

#### ١١٧٩ ـ حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم .

روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول: هو مجهول لا أعرفه لم أجد أحداً روى عنه غير قتادة حديثاً واحداً، عن حبيب عن النعمان: أن رجلاً وقع على جارية امرأته قاله: ابن أبي حاتم (١٤).

وذكره أبسو موسى المديني الحافظ في كتاب «الصحابة»، وقال: ذكره ابن شاهين، قال: وقال عبدان: هو رجل من أهل بدر .

<sup>. (127/2)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) السؤالات (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » (٣/ ١١١) .

وذكره أبو نعيم الأصبهاني (۱) وأبو الفرج بن الجوزي (۲) وغيرهما في حبيب بن إساف بألف والهمزة قد تبدل ياء، فلا أدري أهو شيخ قتادة أم غيره؟ فإن كان إياه، فالصواب فيه خبيب بخاء معجمة مضمومة، كذا نص عليه غير واحد، وإن كان غيره، فليس هو موجوداً في كتاب من كتب التاريخ حاش كتاب ابن أبي حاتم، ويشبه أن يكون مصحفاً بيسار بالراء، والله تعالى أعلم، ويوضحه ما أسلفناه [ق ١٢٧/ب] من كلام ابن خلفون.

## ١١٨٠ ـ حبيب الأعور المدني مولى عروة بن الزبير القرشي .

قال ابن حبان في كتاب «الثقات» (٣): حبيب الأعور روى عن عروة بن الزبير روى عنه الزهري؛ إن لم يكن ابن هند بن أسماء، فلا أدري من هو . ثم قال بعد تراجم: حبيب مولى عروة بن الزبير، يروى عن عروة، روى عنه أهل المدينة، مات في ولاية مروان بن محمد، يخطئ (١) .

١١٨١ ـ (ع) حبيب بن أبي قريبه زائدة، وقيل: زيد، وقيل: بن أبي تقية (٥) أبو محمد المعلم.

خرج أبو على الطوسى حديثه في «صحيحه»، وكذلك الحاكم، وأبو حاتم بن حبان البستي، وذكره في «جملة الثقات» (1)، وقال: مات سنة ثلاثين ومائة، روى عن محمد بن سيرين، وعنه حماد بن زيد .

ولما ذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» كناه أبا جعفر .

<sup>(</sup>١) «أسد الغابة» (١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص: ١٧٩) .

<sup>. (</sup>۱۷۸/٦) (٣)

 $<sup>(1)(\</sup>Gamma \setminus AI)$ .

<sup>(</sup>٥) كذا هنا بالتاء المثناة، وفي تهذيب المزي، وكتاب ابن حجر بالياء الموحدة .

<sup>. (</sup>١٨٣/٦) (٦)

# من اسمه حُبَيْش

١١٨٢ ـ (د) حُبيش بن شُريح الحبشي أبو حفصة، ويقال: أبـو حفص الشامي .

أخرجه اسحاق بن سويد الرملي في «الصحابة»، من أهل فلسطين سكن بيت جبرين .

وأخرجه موسى بن سهل في «التابعين»، وهو أصح .

روى عنه حسان بن أبي معن أنه قال: اجتمعت أنا وثلاثون رجلاً من الصحابة، فأذنوا وأقاموا وصليت بهم، الحديث

ذكره أبو نعيم الحافظ (١).

وذكره الصغاني (٢) وابن الجوزي في «المختلف في صحبتهم» (٣) .

ولما ذكره ابن حبان البستي في «جملة الثقات» (٤) قال: كان من أهل القدس . وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

١١٨٣ \_ حُبيش بن مُبشر بن أحمد الثقفي الفقيه البغدادي .

قال المزي: كان [ق/١٢٨] فيه سنة خمس وثمانين ومائتين وذلك وهم، والصواب: سنة ثمان وخمسين ومائتين. انتهى كلامه، وفيه نظر، من حيث أن

<sup>(</sup>١) المعرفة (جـ ١ ق ١٩١ ب) .

وانظر \_ أيضاً \_ أسد الغابة (١٠٧٦) .

<sup>(</sup>٢) «نقطة الصديان» (٣٣).

<sup>(</sup>٣) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص:١٧٩) .

 $<sup>. (19 \</sup>cdot / \xi) (\xi)$ 

صاحب «الكمال» لم يذكر له وفاة جملة، كذا هو في غير ما نسخة صحيحة. وإن كان أراد في «تاريخ بغداد» وقع وهما، فغير جيد - أيضا - ؛ لأن الخطيب ذكر في «تاريخه» (۱) وفاته من عند ابن قانع في سنة ثمان وخمسين، قال: وكذلك ذكر ابن مخلد - فيما قرأت بخطه - وقال: يوم السبت لتسع خلون من شهر رمضان .

وكما قاله أبو بكر الخطيب ألفيته في «كتاب» ابن قانع ووصفه بالفقيه .

وكذا ذكره ابن مخلـد في كتاب «الوفيات» تأليفه، لـم يغادر حرفاً، فلا أدري على هذا من هو الواهم . والله تعالى أعلم .

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب «الصلة»: توفى سنة سبع وخمسين ببغداد .

ومن خط الصريفيني: مات يوم السبت لست خلون من رمضان .

وقال أبو الحسين ابن الفراء في كتاب «الطبقات» (٢) : يروى عن أحمد بن حنبل، وكان فاضلاً، يعد من عقلاء البغداديين .



<sup>. (</sup>YVY /A) (1)

<sup>.(191)(1)</sup> 

## من اسمه حجاج

١١٨٤ - (د س) حجاج بن إسراهيم الأزرق أبو إبراهيم البغدادي، سكن مصر.

قال ابن يونس: حدثني محمد بن موسى ثنا أبو زيد القراطيسي قال: كنت أغدو ضحى أريد سوق البزازين، فأدخل المسجد الجامع فلا أرى فيه أحداً قائماً يصلي غير حجاج الأزرق، وكان يصلي في المؤخر فأراه يراوح بين قدميه من طول القيام.

وحدثني محمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عمرو الجوهري، قال: قال لي محمد بن أحمد بن عبد الحميد السبصري: منعني حجاج الحديث لدخولي إلى هارون بن عبد الله الزهري القاضي، فكيف لو رآني أدخل إلى ابن أبي الليث.

وذكره ابن خلفون في الثقات .

١١٨٥ ـ (بخ م سي ٤) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيره أبو أرطأة النخعي الكوفي القاضي .

قال الإمام أحمد فيما حكاه ابنه: هو مضطرب الحديث .

وفي [ق١٢٨/ب] «سؤالات» حرب الكرماني: قال أبو عبدالله كان: يروي عن رجال لم يلقهم. وكأنه ضعفه .

وقال الخليلي (١): عالم ثقة كبير، ضعفوه لتدليسه .

الإرشاد (۲۰).

وقال الساجي: كان مدلساً، وكأن صدوقاً سئ الحفظ متكلم فيه، ليس بحجة في الأحكام والفروج .

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة، لا أحتج به إلا فيما قال أنبا أو سمعت. وقال محمد بن سعد<sup>(۱)</sup>: كان شريفاً مرياً، وكان ضعيفاً في الحديث، وتوفي في خلافة أبي جعفر.

وقال أبو حاتم ابن حبان ـ في ترجمة سليمان بن موسى من «كتاب الثقات» (٢) : قال عطاء: سيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطأة .

وقال البخاري في «تاريخه الأوسط» (٣) : متروك، لا نقربه .

وذكر الأصمعي في «حكاياته المجموعة» عنه: الحجاج بن أرطاة هو أول من ارتشا من القضاة بالبصرة .

وقال أبو عبدالله الحاكم في «تاريخ نيسابور» (٤): قد وثقه شعبة وغيره من الأئمة، وأكثر ما أخذ عليه التدليس؛ والكلام فيه يطول، وكان سفيان بن سعيد يقول: ما رأيت أحفظ منه .

روى عنه: نوح بن أبي مريم، ونهشا بن سعيد النيسابوري، وبشير بن أبي شيبة الكوسج .

وقال في ـ كتاب الجنائز ـ من «مستدركه» (٥) : وحجاج دون عبد ربه بن سعيد

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٩) .

<sup>. (7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٨٦/٢) وهذا الحرف إنما أطلق البخاري في العرزمي وكذا ـ أيضاً ـ هـو في «تاريخه الكبير» كما حكاه المزي .

وقد حكاه المصنف في أصله ـ نقلاً عن «الـتاريخ الكبير» ـ ولكـن ضرب عليه، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) وانظر مختصر تاريخ نيسابور (ص: ١٥) .

<sup>. ( \$7 / 1) (0)</sup> 

وأبى خالد الدالاني في الحفظ والإتقان .

ولما سأله مسعود<sup>(١)</sup> عنه قال: لا يحتج بحديثه .

وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه: ضعيف .

وقال الجوزجاني (٢<sup>)</sup>: كان يروي عن قوم لـم يلقهم كالزهري وغيره، فـيتثبت في حديثه .

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم .

وفي «كتاب» ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس هو من أهل الكذب.

وفي «سؤالات» (٣) الدارمي عن يحيى: صالح .

وذكره أبو القاسم البلخي وأبو جعفر العقيلي (١) وأبو محمد بن الجارود في «جملة الضعفاء» .

وقال منصور: الحجاج، كتب عنه على سبيل الإنكار .

وقال البزار: كان حافظاً مدلساً، وكانت له هيبة، فقدم البصرة فاجتمع عليه الناس وكان معجباً بنفسه، فسمعت عمرو بن علي يقول: سمعت أبا عاصم يقول: قال الحجاج قتلني حب السرف، فقال له شريك بن عبدالله: اتق الله ولا تقل شرف، وكان شعبة يثني عليه ويداره، ولا أعلم أحداً [ق٢٩٨/أ] لم يرو عنه إلا عبدالله بن إدريس.

وخرج ابن حبان حديثه في «صحيحه»، فيما ذكره الصريفيني .

وقال أبو داود (٥) : هو أول قاضي لبني هاشم .

<sup>. (08) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «أحوال الرجال» (١٠٠٠) .

<sup>. (</sup>٤٢) (٣)

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) سؤالات الآجرى (٥٠١) .

وقال أبو جعفر النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: الحجاج يدلس عمن لقيه، وعمن لم يلقه، فلا تقوم بحديثه حجة إلا أن يقول حدثنا أو أبنا أو سمعت، وقال في موضع آخر: والحجاج ليس بذاك عند أهل الحديث.

وفي "تاريخ الطبري": لما قدم منصور بن جمهور العراق في قتل ين يديد بن الوليد ولى شرطت ثمامة بن حوشب، ثم عزله وولى الحجاج بن أرطاة النخعى.

وفي "صحيح" (١) ابن خزيمة: باب إدخال الأصبىعين في الأذنين عند الأذان \_ إن صح الخبر \_ فإني لا أحفظ هذه اللفظة إلا عن حجاج بسن أرطاة ولست أفهم أسمع الحجاج من عون ابن أبي جحيفة أم لا ؟ فأشك في صحة هذا الخبر من هذه العلة، رواه يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن حجاج عن عون عن أبيه.

ورواه أبو عوانة الإسفرائيني: عن عمر بن شبة ثنا، عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاة عن عون .

ولما رواه الطوسي من حديث الدورقي ثنا هـشيم عنه قال: يقال: حديث أبي جحيفة حسن صحيح.

وقال الفلاس: حدث عنه ابن مهدى .

ولما ذكره أبو العرب في «الضعفاء» قال: من مشالبه قوله: ترك الصلاة في جماعة من المروءة .

وذكره محمد بن عبد الرحيم البرقي في «باب: من نسب إلى الضعف».

وقال له داود الطائي يوماً: إني لمن قوم يعرف فيهم نسبي، وما أدعى لغير أبي. قال السّاجي: كان الحجاج يغمز في نسبه .

وذكره ابن شاهين في «جمـلة الضعفاء» (٢) و «الثقات» (٣)، ثم أعاد ذكـره في

«المختلف فيهم» ورجح الضعف .

<sup>. (1.7/1)(1)</sup> 

<sup>. (189)(</sup>٢)

<sup>. (757) (7)</sup> 

وفي «مسند» يعقوب بن شيبة: حدث عنه منصور بن المعتمر يوماً بحديثين فقيل له عمن هو ؟ فقال: أنا خير لكم منه. فلم يدعوه . فقال: عن الحجاج.

وفي «سؤالات»(١) مسعود عن الحاكم: لا يُحتج به .

وقال أبو داود $^{(7)}$  : الحجاج سمع من مكحول .

وقال ابن عيينة: كنا عند منصور بن المعتمر فذكروا حديثاً، فقال: من حدثكم؟ قالوا: حجاج بن أرطاة. قال: والحجاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم. قال: لو سكتم لكان خيراً لكم .

وقال أبو القاسم بن مندة الحافظ: توفي سنة سبع وأربعين ومائة بالري.

وفي قول المزي: قال خليفة توفي بالري نظر، لإهماله منه لما ذكره في الطبقة السادسة \_(٢) مات بالري مع المهدي قبل الهزيمة للمني قبل سنة خمس وأربعين لم .

وفي "كتاب" ابن الجوزي (٤) : كان زائدة يأمر بترك حديثه، وقال الدارقطني : لا يحتج به، وقال أبو حاتم بن حبان : تركه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقال ابن المبارك : رأيته في مسجد الكوفة يحدثهم بأحاديث العرزمي يدلسها على شيوخ العرزمي، والعرزمي قائم يصلي لا يقربه أحد، والناس على حجاج .

وقال العجلي: (٥) كان حجاج راوية عن عطاء بن أبي رباح .

<sup>(</sup>١) سبق هذا الحرف .

<sup>(</sup>٢) سؤالات الآجرى (٤١١) .

<sup>(</sup>٣) ( ص: ١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» (٧٦٥) .

وحكاه \_ أيضاً \_ ابن شاهين في كتابه «الضعفاء» .

<sup>(</sup>٥) «ترتيب الثقات» (٢٦٤) .

وذكره ابن خلفون في «الثقات» وقال: هو عندهم صدوق.

## ١١٨٦ - (ص) حجاج بن تميم الجزري، وقيل الواسطى .

ذكره أبو [ق/١٢٩/ب] حاتم بن حبان البستي في «جملة الثقات»(١).

وفي قول المزي: قال أبو أحمد بن عدي ورواياته ليست بالمستقيمة. نظر، وذلك أن أبا أحمد لم يقل هذا مطلقا، إنما قاله مقيداً بروايت عن ميمون، ولفظه: يروى عن ميمون بن مهران وروايت عنه ليست بالمستقيمة (٢). انتهى كلامه.

وبين القولين فرق كبير، والله تعالى أعلم .

## ١١٨٧ - (دتس) حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي حجازي .

قال أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» (٣): ومن زعم أن له صحبة فقد وهم . ثم ذكر في «صحبحه» حديث: هشام عن أبيه عن حمجاج بن حجاج الأسلمي أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ ذكره ابن خلفون ـ أيضاً ـ في «الثقات» .

وفي قول المزي: ولهم شيخ اسمه: حجاج بن حجاج يسروي عن أبيه، وله صحبة، وهو متأخر عن الذي قبله. نظر، لأنهما رويا عن الصحابة ولم ينقل هو ولا غيره إبان وفاتيهما، فهما في طبقة واحدة وهي التابعية، والله أعلم.

## ١١٨٨ - (خ ر دس ق) حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول.

في «تاريخ البخاري الكبير»(٤): وعن حجاج بن حجاج عن حجاج بن أرطأة .

 $<sup>(1)(</sup>r/3 \cdot r)$ 

<sup>(</sup>٢) الكامل (٢/ ٢٢٩).

<sup>. (107/8) (7)</sup> 

وقال أبو عبيد الآجري<sup>(۱)</sup>: سألت أبا داود عن حجاج بن حجاج الساهلي؟ فقال: ثقة. قال محمد بن المنهال: كان يزيد بن زريع يقول في حجاج الصوّاف: لم يكن به عنده بأس، وكان يقدم حجاجاً الباهلي عليه.

وفي «رافع الارتياب» للخطيب: وهو حجاج بن أبي حجاج الباهلي الأحول.

وذكره ابن حبان في «جملة الشقات»(٢) وكذا ابن شاهين (٣) وابن خلفون .

## ١١٨٩ ـ (مد) حجاج بن حسان القيسي البصري .

ذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٤) وكذلك ابن خلفون سمع وأبا محمد الحنفي قال: ويقال: العيشي، وأبو حاتم البستي في «ثقات أتباع التابعين» (٥) وقال: هو التيمي، من تيم الله بن شعلبة بن ربيعة، وهو الذي يقال له: العائشي والعيشي، يروى عنه أهل البصرة: يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وروى عن عكرمة وعبد الله بن بريدة. وخرج حديثه في «صحيحه».

وقال أبو حاتم الرازي<sup>(۱)</sup>: حجاج بن حسان القيسي، وليس هو بالتميمي ولا بالباهي ، روى عن: أنس، وابن بريدة، وعكرمة فذكر الذين ذكرهم ابن [ق ١٣٠/] حبان في ترجمة التيمي، ثم إن ابن أبي حاتم ليس في كتابه من اسمه حجاج بن حسان غير المتقدم الذكر .

وأما البخاري فقال: حمجاج بن حسان التيمي سمع أبا محمد الحنفي، سمع

<sup>(</sup>١) السؤالات (٨٨٥).

<sup>. (1 - 1 / 1) (1)</sup> 

<sup>. (</sup>٢٥٠) (٣)

 $<sup>. (</sup>Y \xi 9) (\xi)$ 

<sup>. (</sup>٢ - ٤/٦) (0)

<sup>. (</sup>١٥٧/٣)(٦)

منه يحيى بن سعيد، ويزيد وموسى بن إسماعيل، وسمع عكرمة وعبدالله بن بريدة وأنس بن مالك، يعد في البصريين، قال أحمد بن حنبل: هو العيشي، قال عبد الصمد: هو العائشي، ويقال: العيشي من تيم الله بن ثعلبة، أراه من ربيعة، حدثني إسحاق ثنا أبو عاصم ثنا حجاج بن حسان التيمي (۱). والله تعالى أعلم (\*).

۱۱۹۰ ـ (د سي ق) حجاج بن دينار الأشجعي، وقيل: السُلمي مولاهم الواسطي .

وفي «تاريخ» (۲) البخاري: ويقال التيمي البطيحي . وكذا قاله ابن حبان لما ذكره في «جملة الثقات» (۳) انتهى .

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۱) .

<sup>(</sup> الخر الجزء الثامن عشر من كتاب إكمال تهذيب الكمال .

والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

يتلوه في الجزء التاسع عشر حجاج بن دينار .

الجزء التاسع عشر من كتاب إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .

بسم الله الـرحمن الرحيم الـلهم صلي عـلى سيدنا مـحمد وآله وصحبـه وسلم تسليماً .

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٣٧٥) وفيه: البطيخي. بالمعجمة قبل آخره، وكذا هو في الجرح (٣/ ١٦٩)، وقال محقق تهذيب الكمال: والصواب أنها بالحاء مشبة إلى البطيحة وهي الأهواز في جنوب العراق ١.هـ .

وفي «الأنساب» (٣٦٧/١) تحت نسبة البطيخ: بكسر الباء الموحدة، وتشديد الطاء المهـملة، وسكـون الياء آخر الحـروف، والخاء المعـجمة في آخـرها، نسبـة إلى البطيخ، ومن المشهورين بهذه النسبة الحجاج بن دينار ١.هـ.

وقد خلا كتاب السمعاني عن نسبة البطيحي. والله أعلم .

<sup>. (</sup>۲ . 0 / 7) (٣)

البطيحة على مقربة من البصرة قال الجريري:

فقال هل لك في المصاحبة إلى البطيحة لأصلك بأخرى مليحة وقال ابن سيده في «المحكم»: البطيحة بين واسط والبصرة، وهو ماء مستنقع لا يرى طرفاه، وهو مغيض دجلة والفرات. قال: وكذلك مغائض ما بين البصرة والأهواز. قال أبو عبيد البكري: والطف ساحل البطيحة

وذكره اللالكائي فيمن روى له مسلم مطلقاً لم يقيده في المقدمة كسما قاله المزي، وكذا أطلق القول أبو عبد الله النيسابوري وتبعهما على ذلك غيرهما وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده الفحل»: كوفى ثقة. قال: وسالت أبا خيثمة \_ يعني \_ زهير بن حرب عنه؟ فقال: ثقة (١) .

وذكره العقيلي في «جملة الضعفاء» (٢).

وقال أبو داود: ثقة لو لم يكن فيه خصلة إلا أنه لم يُر حالفاً بالله قط.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٣)، وقال ابن عمار: هو ثقة، وكذا قاله ابن المديني .

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» نسبه أيضاً تيمياً .

وفي «تاريخ» ابن أبي خيثمة: ثنا أبي عبدة بن سليمان ثنا حـجاج بن دينار وكان ثبتاً .

١١٩١ - (م د س ق) حجاج بن أبي زينب أبو يوسف الواسطي الصيقل.

قال هُشيم: ثنا رجل منا يقال لـه الحجاج بن أبي زينب. ذكره أسلم بن سهل في «تاريخ واسط»(٤)

<sup>(</sup>١) حكاه المزي، وغفل المصنف فاستدركه .

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٨٦) .

<sup>. (787) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص: ٩٤) .

وفي «كتاب» الصريفيني: تـوفي سنـة بضع وخمـسين ومائة، قـال: وقال النسائي ليس به بأس.

ولما ذكر أبو عمر حديثه في «وضع اليسرى على اليمنى» قال هو: حديث ثابت، وذكره الأثرم محتجاً به .

وقال مهنا عن أحمد: في حديثه نظر .

وقال الساجي: لا يتابع عليه .

وصححه ابن القطان.

وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: يروى عنه الواسطيون ثقة.

وذكره أبو العرب التميمي<sup>(١)</sup> والساجي في «جملة الضعفاء» .

ولما ذكره أبو جعفر فيهم قال: (٢) روى عن أبي عثمان النهـدي حديثاً لا يتابع عليه .

وذكره أبو حاتم البستي (٣) وابن شاهين (١) وابن خلفون في «جملة الثقات» . وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس وكناه أبا أيوب. كذا ألفيته في نسختين، ولم أر له متابعاً فيه ولا سلفاً .

وفي «كتاب» ابن الجوزي: قال ابن عدي ضعيف .

١١٩٢ ـ (د) حجاج بن شداد الصنعاني .

من صنعاء الشام .

قاله ابن حبان لما ذكره في «جملة الثقات»<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبر (١/ ٢٨٣).

<sup>.</sup>  $(Y \cdot Y / T) (Y)$ 

<sup>. ( \$ 2 3 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء والمتروكين» (٧٦٩) .

<sup>. (7.7/7)(0)</sup> 

وقال أبو سعيد بن يونس: هو من مراد ثم من بني الحارث بن كعب، يحدث عنه رشدين بن سعد وسعيد بن أبي أيوب . وقال ابن القطان: لا يعرف حاله [ق/١٣٢] .

١١٩٣ ـ (س) حجاج بن عاصم المحاربي قاضي الكوفة .

ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات»(١) .

١٩٤٤ - (ع) حجاج بن أبي عثمان ميسرة، ويقال: سالم الصُواف أبو الصلت الكندي مولاهم البصري .

قال أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» (٢): مولى التوأمة بنت أمية ابن خلف، وكان متقناً .

وفي كتاب الصريفنيي عن ابن الأثير: توفى سنة خمس وثلاثين ومائة .

وفي «تاريخ البخاري الكبير»(٣): اسم أبي عثمان سالم بن شهاب مولى التوأمه.

وقال أحمد بن صالح العجلي (١٤) : بصري ثقة .

وفي كتاب «التعديل والتجريح» (٥) لأبي الوليد: قال عمرو بن على الفلاس: قال بعض أهل العلم اسم أبي عثمان ميسرة . فذكرت ذلك لأبي الحجاج فقال: هو ابن أبي عثمان وليس بابن ميسرة .

<sup>. (1.0/7)(1)</sup> 

<sup>.</sup>  $(Y \cdot Y / T) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٧٥) والمثبت فيه: اسم أبي عثمان ميسرة، ويقال: سالم بن شهاب مولى التؤمة بنت أمية بن خلف بن عمرو الوليدي . ا هـ .

وهو عين ما حكاه المزي إلا أوله، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) «ترتيب الثقات» (٢٧١) .

<sup>. (</sup>۲۷٦) (٥)

وفي «كتاب»<sup>(۱)</sup> الآجرى: قال يزيد بن زريع ليس به بأس .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» (٢) لابن أبي حاتم: ثنا أبي قال: سألت على بن المديني: من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: هشام الدستوائي. قلت: ثم من؟ قال: ثم الأوزاعي وحجاج بن أبي عثمان وحسين المعلم.

وقال محمد بن سعد في كتاب « الطبقات الكبير » $^{(7)}$ : كان ثقة إن شاء الله تعالى .

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٤)، وكذلك ابن خلفون وقال: مات سنة أربع وأربعين .

وقال أحمد بن صالح: ثقة. وكذا قاله البزار .

وقال الترمذي (٥): ثقة حافظ عند أهل الحديث، انتهى .

والذي نقله عنه المزي: ثقة حافظ، فيه إخلال كبير لما ذكرناه .

وفي «تاريخ أبي الفرج» لابن مناذر فيه هجاء مقذع على سبيل العبث منه :

عند ثقيف من أعجب العجب وألف بغل مصلهج للحرب من المعلى في القوم قال أبي

إن ادعاء الحجاج في العرب هو ابن زان لألف زانية ولو دعاه داع فقال له وقال خليفة بن خياط: مات بالبصرة (١)

<sup>(</sup>١) السؤالات (٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٧٠).

<sup>. (</sup>YEA) (E)

<sup>. (</sup>YTA) (o)

<sup>(</sup>٦) في «تاريخه» (ص: ٢٧٥) .

۱۱۹۵ - (٤) حجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار .

قال أبو عمر (۱) : روى حديثين أحدهما من كُسُر، والآخر كان النبي ﷺ يتهجد من الليل بعد نومه. وذكر على بن المديني أنه هو الدي روى عنه ضمرة بن سعيد عن زيد بن ثابت «في العزل»، قال : ويقال الحجاج بن أبي الحجاج وهو [ق١٣٧/ب] الحجاج بن عمرو المازني، وهو الذي ضرب مروان ابن الحكم يوم الدار فأسقطه وحمله أبو حفصة مولاه وهو لا يعقل .

وفي «كتاب» أبي نعيم (٢): شهد مع على صفين وكان يقول عند الـقتال: يا معشر الأنصار أتريدون أن نقول لربنا إذا لـقيناه ﴿ إِنَا أَطْعِنَا سَادَتُنَا وَكَبِراءِنَا فَأَصْلُونَا السّبِيلا ﴾

وقال أبو القاسم البغوي في كتاب «الصحابة»: لا أعلم له غير هذين الحديثين ـ عنى ـ حديث من «كسر» و«التهجد»

وفي كتاب «الصحابة» (٢) لابن قانع: عنه أن النبي عَلَيْهُ أمر ضباعة أن تشترط «أن محلى حيث حبستني».

وهذا الجديث وحديث العزل يردان قول البغوي .

وزعم ابن سعد<sup>(٤)</sup> أنه تابعي فذكر إياه في «الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة الذين رووا عن أسامة بن زيد وأشباهه»، فقال: أمه أم الحجاج بنت قيس ابن رافع من أسلم، وتوفي الحجاج وليس له عقب .

ولما ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: قال محمد بن فطيس عن أحمد بن

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (جد ١ ق ١٥٧ ب) .

وانظر «أسد الغابة» (۱۰۸٤) .

<sup>(</sup>٣) «المعجم» (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٦٧) .

صالح: هو تابعي ثقة .

وقال محمد بن قاسم: ثنا ابن البرقي قال: وحجاج بن عمرو بن غزية تابعي ثقة انتهى .

وهو لعمري كان حريا بأن يقول المزي مختلف في صحبته، فمر كثير ممن ذكر الخلاف في صحبتهم وهذا جزم بأن له صحبة وفيه ما ترى من الخلاف .

وزعم شيخنا الحافظ أبو محمد التوني ـ رحمه الله تعالى ـ أن له من الأخوة: الحارث، وعبد الرحمن، وأوس، وزيد، وسعيد أولاد عمرو بن غزية . وذكره مسلمة في الأولى من أهل المدينة .

## ١١٩٦ ـ (د س) حجاج بن فرافه الباهلي البصري العابد .

قال ابن سيده: هو مسن أسماء الأسد، ورجل فرافص وفرافيصة شديد ضخم شجاع، والفرافصة أبو نائلة امرأة عمار رضى الله عنه ليس في العرب من سمى بالفرافيصة بالألف واللام غيره. انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث أن الفرافية بن عمير الحنفي ذكيره ابن ماكولا(٢) كذلك، وجماعة آخرين ذكرناهم في كتابنا المسمى «بالاتصال في المختلف والمؤتلف».

وقال الحاكم: \_ لما خرج [ق١٣٣/أ] حديثه \_: لم يحتجا به .

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (٣) قال: روى عنه الثوري، وقال: بت عند ثلاث عشرة ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام.

وقال داود بن معاذ: سمعت مخلداً يقول: كان الحجاج فرافصة معنا بالشام فمكث خمسين ليلة لا يشرب الماء ولا يشبع من شئ يأكله .

ومن خط أبي إسـحاق الصريفيـني بسند له إلـى النضر بن شمـيل قال: كان الحجاج يمكث أربعة عشر يوماً لا يشرب ماء .

<sup>(</sup>١) الإكمال (٧/ ١٣).

<sup>.</sup>  $(\Upsilon \cdot \Upsilon / 1) (\Upsilon)$ 

<sup>. (787) (7)</sup> 

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»، (١) وكذلك ابن خلفون .

١١٩٧ ـ (دت س) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة الأسلمي والدحجاج بن حجاج .

روى عن النبي ﷺ حديثاً. كذا ذكره المزي .

وفي «كتاب» (٢) ابن عبد البر: حجاج بن مالك بن عامر بن أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى مدني كان ينزل العرج، له حديث واحد رواه عنه عروة بن الزبير ولم يسمعه منه عروة .

وفي كتاب ابن الأثير (٣) : ويقال الحجاج بن عمرو وحديثه مختلف فيـه.

وذكر ابن قانع الحجاج بن الحجاج بن عمرو الأسلمي في «الصحابة» (٤)، وأنه هو السائل «ما يذهب عني فدمة الرضاع» وكذي قاله: العسكري، وخليفة بن خياط (٥)، وابن أبي خيشمة في «تاريخه»، لم يذكروا أباه جملة، والباوردي في رواية .

وأما ابن سعد (٥) فزعم أنه حجاج بن عمرو وأنه روى حديث «فدمة

وما حكاه المصنف عن أبي عمر ليس بصواب، والمثبت عند أبي عمر ليس فيه ما يخالف قول المزى .

قال: الحجاج بن مالك بن عويمر الأسلمي، ويقال: الحجاج بن عمرو الأسلمي، والصواب ما قدمناه ذكره إن شاء الله وهو الحجاج بن مالك بن عمويمر بن أسيد

(٢) «أسدة الغابة» (١٠٨٧) .

وحكاه \_ أيضاً \_ ابن عبد البر .

(٣) «المعجم» (٢١٨)

- (٤) «الطبقات» (ص: ١١٢).
- (٥) الطبقات الكبرى (٤/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» (١/ ٣٤٧) .

الرضاع"، وحديث «من كسر أو عرج».

۱۱۹۸ - (ع) حجاج بن محمد أبو محمد المصيصي الأعور مولى سليمان ابن مجالد مولى المنصور.

قال الحاكم ـ لما خرج حديثه ـ قد احتجا جميعاً به .

وقال على بن المديني في «العلل الكبرى»: قال حجاج كل سماعي من ابن جريج عرض إلا التفسير فإني سمعته سماعاً .

وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

وذكره مسلم بن الحجاج في كتاب « من روى عن شعبة من العرباء الثقات» وعده في «الطبقة الثانية» .

ولما ذكره أبو حاتم بن حبان في «جملة الثقات» (١) قال: توفي [ق٣١/ب] يوم الإثنين ليومين من ربيع الأول سنة ست ومائتين وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن خزيمة وأبو على الطوسي وأبو محمد الدارمي وابن الجارود وأبو عوانة الاسفرائيني .

وقال البخاري في «تاريخه الكبير»، والأوسط (٢) قال لي الفضل بن يعقوب: مات سنة خمس ومائتين ببغداد. انتهى .

وهو يدلك أن المزي ما ينقل من أصل، إذ لو نقل من أصل لما ذكر عن البخارى سنة ست وأغفل ما ذكرناه .

وقال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة»: حجاج بن محمد الأعور ثقة.

وقال ابن قانع: حجاج بن محمد ثقة. وكذا قاله أبو الحسن العجلي .

ولما ذكره أبو العرب القيرواني في «جملة الضعفاء» لم يرمه بسوى الاختلاط (٣).

<sup>. (</sup>Y · 1/A) (1)

<sup>. (</sup>TA·/Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر التنكيل (١/ ٢٥٥ \_ ٢٢٨) .

وقال ابن سعد<sup>(١)</sup> : كان كثير الحديث .

١١٩٩ ـ (ع) حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم البصري .

خرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وكذلك: أبو عوانة، وابن الجارود، والدارمي، والطوسي، وابن حبان. وذكره في «جملة الثقات»(٢) وقال توفي سنة تسع عشرة ومائتين.

وقال ابن قانع: ثقة مأمون مولى جهنه .

و لما ذكره ابن شاهين في «جملة الثقات» (٣) ذكر أن أحمد قال: ما أرى به بأساً كان صاحب سنة رفعه الله بالخير .

وقال الكلاباذي (١) : هو أخو محمد بن المنهال .

وقال مسلمة الأندلسي: ثقة، توفي في ذي القعدة سنة سبع عشرة .

وقال أبو حفص عمرو بن على الفلاس: ما رأيت مثل حجاج بن منهال فضلاً وديناً .

وقال الآجري<sup>(ه)</sup>: قلت لأبي داود أيما أحب إليك حجاج أو عفان في حماد؟ قال: إذا اختلفا فعفان وحجاج أفضل الرجلين.

وفي «النبل»(٦) لابن عساكر: روى عنه (خ)و(م) قال: وولد سنه أربعين

 <sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» (۷/ ۳۳۳).

وليس فيه ما حكاه المصنف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٢٠٢) . والمثبت فيه: «سبع» بدلاً من «تسع» .

<sup>. (101) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (رجال صحيح البخاري) (٢٥٣) .

<sup>(</sup>٥) السؤالات (١٣٣٦).

<sup>. (</sup>٢٠٣) (٦)

ومائة مات في صفر سنة ست عشرة .

وزعم الحافظ أبو بكر أحمد بن على الأصبهاني أن مسلماً روى عن واحد عنه .

وفي «الزهرة»: روى البخاري عنه أربعة وخـمسين حديثاً، وروى عن محمد غير منسوب عنه وهو ابن يحيى .

وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات»، وقال في كتاب «الأعلام»(١): ثقة مشهور جليل.

وقال الخليلي في «الإرشاد» (٢) : هو أحد الكبار .

وفي قول المزي: وقال محمد بن سعد والبخاري: توفي في شوال سنة سبع عشرة. نظر في موضعين:

الأول: البخاري لم يتعرض لذكر الشهر جملة، والذي فيه (٢): حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي سمع شعبة وحماد بن شيبة البصري [ق ١/١٣٤] مات سنة سبع عشرة وماثنتين، وكذا ذكره في «تاريخه الأوسط» (٤)، والله تعالى أعلم.

وكذا نقله عنه جماعة منهم: أبو يعقوب إسحاق القراب، والكلاباذي وغيرهما.

الثاني : ابن سعد (٥) قال: توفي بالبصرة يوم السبت لخمس ليال بقين من شوال .

<sup>(</sup>١) المعلم (ج١.ق٨٨ب).

<sup>(</sup>۳۸ · /۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۰) .

<sup>. (</sup>T · 9 /Y) (E)

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» (٧/ ٣٠١).

فلو نقله المزي من أصل لما أغفل هذا من عنده ولم يذكره عن غيره جملة .

١٢٠٠ ـ (خت) حجاج بن يوسف بن أبي منيع عُبيد الله بن أبي زياد، أبو محمد الرصافي، مولى بني أمية، وقيل: اسم أبي منيع يوسف بن عبيدالله.

قال المزي: قال هلال بسن العلاء: كان لزم حلب في آخر عمره، وذكره أبو عروبة الحراني في «الطبقة الخامسة من أهل الجزيرة».

ولم يزد المزي على هذا شيئاً، وكأنه لـم ينقله من "كتاب" أبـي عروبة، إنما نقله بوساطة ابن عساكر، على أنه اختل عليه نقله من ابن عساكر أيضاً، فإن ابن عساكر ذكر بسـنده إلى أبي عروبة قال<sup>(۱)</sup>: في «الطبقة الخـامسة من أهل الجزيرة» حجاج بن يـوسف بن أبي منيع الرصافي، سمـعت هلال بن العلاء يقول: أبو مـنيع عبيد الله بن أبي زيـاد هو مولى لآل هشام بن عـبد الملك، قال: وكنية الحجاج أبو محمد، كان لزم حلب في آخر عمره. انتهى.

وكذا هو في كتاب «الطبقات» لأبي عروبة لم يغادر حرفاً، وكأن المزي أراد التلبث على قارئ كتابه بأنه نقله من كلام هلال بن العلاء وكلام أبي عروبة، وهما واحد كما بيناه، والله أعلم .

وخرج الحاكم حديثه في "صحيحه"، وكذلك ابن حبان .

وقال البخاري<sup>(۲)</sup>: هو شامي .

وقال مسلمة بن قاسم: روى عن أبيه عن جده أحاديث مستقيمة .

وذكره ابن خلفون في «الثقات» .

١٢٠١ ـ (ت) حجاج بن نُصير الفساطيطي، أبو محمد القيسي البصري . قال أبو عبد الله في «تاريخه الكبير» (٣): يتكلم فيه بعضهم .

<sup>(</sup>١) التاريخ (٤/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۰) .

<sup>. (</sup>TA·/T) (T)

وقال ابن قانع: ضعيف لين الحديث .

وقال أبو الحسن الكوفي: كان معروفاً بالحديث، ولكنه أفسده أهل الحديث بالتلقين، كان يلقن وأدخل في [ ق ١٣٤ ب ] حديثه ما ليس منه فترك .

وقال الساجي: متروك الحديث .

وذكره: أبو جعفر العقيلي (١)، وأبو العرب، وأبو محمد بن الجارود، والبلخي في «جملة الضعفاء».

وقال محمد بن سعد في كتاب «الطبقات الكبير»(٢) كان ضعيفاً .

وقال ابن السمعاني <sup>(٣)</sup> : منكر الحديث تركوا حديثه .

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات»(٤) .

وقال أبو إسحاق القراب: يتكلمون فيه .

وخرج الحاكم حديثه في «صحيحه»، وقال في كتاب «العلوم»: سكت عنه بعضهم.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم .

وقال الدارقطني (٥) : ضعيف. وكذا قاله أبو الفتح الموصلي، فيما ذكره عنه ابن الجوزي (٦) .

وقال الآجري<sup>(v)</sup> عن أبي داود: تركوا حديثه .

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبر (١/ ٢٨٥).

<sup>. (</sup>T.0/V) (T)

<sup>(</sup>٣) الأنساب (٤/ ٣٨٣).

<sup>. (707) (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) وفي «الضعفاء» (١٧٤): أجمعوا على تركه .

<sup>(</sup>٦) الضعفاء والمتروكين (٧٧٦) .

<sup>(</sup>٧) السؤالات (١١٤٣).

١٢٠٢ ـ (م د) حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد بن أبي يعقوب، عرف بابن الشاعر البغدادي.

وفي قول المزي: قـال عبد الباقي بن قانع: مـات في رجب سنـة تسع وخمسين ومائتين. نظر، وإن كان في ذلك قد تبع صاحب «الكمال» حذو القذة بالقذة فغير جيد منهما، وذلك أن عبد الباقي بن قانع ذكر في كتاب «الوفيات» تــأليفه أنه: مات لــعشر بقين من رجــب. وكذا نقله عنــه أبو بكر الخطيب في «تاريخه»(۱)، لم يغادر حرفًا، وكذا ذكره ابن عساكر في «النبل»(۲) وقال: سنة تسع، ويقال سبع وخمسين.

وفي كتاب «الصلة» لمسلمة الأندلسي: وحجاج بن يوسف الشاعر يكني أبا على مولى ثقيف توفى ببغداد ليلة الجمعة لعشر ليال بقين من رجب سنة سبع وخمسين، وكان ضريراً مكفوفاً، وكان ثقة مشهوراً .

وفي كتاب «الزهرة»: روى عنه مسلم تسعة وتسعين حديثاً مائة إلا واحـــــاً .

١٢٠٣ \_ حجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي أمير العراق .

قال أبو العباس محمد بن يزيد في الكتاب «الكامل»: كان اسمه كليبًا وكان معلم كتاب، وفيه يقول بعضهم: [ ١٣٥ أ ]

> أينسى كليب زمان الهزال وتعليمه صبية الكوثي رغيف له فَلْكةٌ ما تىرى وآخر كالقمر الأزهر

وقال آخر:

كليب تكبر في أرضكم وقد كان فينا صغير الخطر<sup>(٣)</sup> قال أبو العباس(٤): ومما كفرت العلماء به الحجاج قوله ـ ورأي الناس يطيفون

<sup>. (</sup>YEY/A) (1)

 $<sup>(\</sup>Upsilon\Upsilon)(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) «رغبة الأمل شرح الكامل» (١٨/٥ ـ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (٣/ ٣٢).

بقبر النبي ﷺ: إنما يطوفون بأعواد ورقه .

ولما رأى في نومه كأن عينيه قلعتا طلق طلق الهندين ابنة المهلب وابنة أسماء، فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد، فقال: هذا والله تأويل رؤياي إنا لله وإنا إليه راجعون محمد ومحمد في يوم واحد وقال:

حسب ي بقاء الله من كل ميت وحسبي رجاء الله من كل هالك إذا كان رب العرش عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك

ويروى أن عمر بن عبد العزيـز خرج يوماً فقـال: الوليد بالشـام، والحجاج بالعراق، وقرة بن شريك بمصر، وعلي بن حيان بالحجاز، ومحمد بن يوسف باليمن، امتلأت الأرض والله جوراً (١).

وفي «كتـاب» الرشاطي: عاش أبـوه يوسف [....] أن نعيه عـبدالملك [.....] أن نعيه عـبدالملك [.....]

وذكر أباه ابن حبان في «الثقات» <sup>(۲)</sup> .

وفي كتاب [.....] (\*) سأل جعفر بن برقان ميـمون بن مهران عن الصلاة خلف الحكـام؟ فقال: أنت لا تصلي له إنمـا تصلي لله، قد كنا نصـلي خلف الحجاج بن يوسف وكان حرورياً أزرقياً .

قتلت الحجاج بن يوسف وكان حرورياً [.....](\*)

ولما سُئل عنه إبراهيم النخعي قال: ألم يقل الله تعالى ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مات بواسط فيما ذكره ابن عساكر سنة خمس وتسعين، وله ثلاث وخمسون سنة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥/ ٣٦).

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين طمس بالأصل.

<sup>.(00</sup>Y/0) (Y)

وسئل مجاهد عنه فقال: تسألوني عن الشيخ الكافر؟ !.

وقال القاسم بن مخيمرة: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام عروة عروة ..

روى عن: أنس بن مالك، وسمرة بن جندب، وعبد الملك بن مروان، وأبي بردة بن أبي موسى .

روى عنه: أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، وثابت بن أسلم البناني، وحميد الطويل، ومالك بن دينار وابن مجالد، وقتيبة بن مسلم، وسعيد بن أبي عروبة .

وقال موسى بن أبي عبد الرحمن عن أبيه: حجاج بن يوسف ليس بثقة ولا مأمون، ولد سنة تسع وثلاثين، ويقال سنة أربعين .

وقال خليفة: سنة إحدى وأربعين .

وقالت له أسماء بنت أبي بكر: أنت المبير الذي أخبرنا به رسول الله ﷺ.

قال ابن عساكر(١): ورواه عن النبي ﷺ ابن عمر وسلامة بنت الحـر.

ولما سمع الحجاج ما روى عن أم أيمن وهمى تبكي رسول الله ﷺ إنما أبكى لانقطاع [ق ١٣٥/ب] الوحى قال: كذبت أم أيمن أنا ما أعمل إلا بوحى .

وقيل لسعيد بن جبير خرجت على الحجاج؟ قال: إي والله وما خرجت على عليه حتى كفر .

وقال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. وقال الشعبي: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم .

وقال عاصم بن أبي النجود: ما بقيت لله تعالى حرمه إلا وقد انتهكها الحجاج.

وقال زاذان: كان مفلساً من دينه .

وقال طاوس: عجبت لمن يُسميه مؤمناً .

<sup>(</sup>۱) «التاريخ» (۲۰۸/٤) .

وقال أبـو وائل: اللهـم أطعمه طـعاماً مـن ضريع، لا يسـمن ولا يغنـي من جوع.

وفي "تاريخ واسط" (۱): ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن حميد الطويل عن موسى بن أنس قال: خطبنا الحجاج فقال: اغسلوا أرجلكم، قال فذكرت ذلك لأنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج.

قال البخاري في «صحيحه» \_ في كتاب الحج \_ : ثنا مسدد عن عبد الواحد قال ثنا الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي تذكر فيها البقرة. وساق الحديث، لم يذكره المزي (٢) ولم ينبه عليه .

## ١٢٠٤ ـ (د) حجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الربذة .

يروى عن: أسيد بن أبي أسيد .

روى عنه: أهل بلده .

ذكره ابن حبان في «جملة الثقات» (م)

وسمى أباه صفوان .

## 

والبخاري لم يقصد الحجاج بالرواية، بل ذكره في معرض حديث عبد الله بن مسعود .

وانظر «تهذيب التهذيب» (٢١٢/٢) .

. (7 · ٤/٦) (٣)

<sup>(</sup>۱) (ص: ۵۹).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» (۳/ ۲۷۹)